

#### المقدمة

لقد انصر فوا أخيرُ ا ..!!

والآن أستطيع أن أغلق باب مكتبى على .. وأجلس فى ضوء الأباجورة الخافت أحسو الشاى وأكتب لكم قصة جديدة ..

هل تذكروننى ؟.. إننى أنا الدكتور (رفعت إسماعيل)، الشيخ المتهالك الذي عاش وحبدا ويموت وحبدا في مساء ما .. أنا صائد الأشباح الهاوى .. متعقب الأساطير حيث كانت ..، أنا الذي صارع المذءوبين، وطارده (الزومبي)، وأمسك برأس (ميدوسا) و ... و .... تسألونني من هم أولئك الذين انصر فوا ...؟

كلايا رفاق !.. لقد كانت زلة قلم .. لنقل إننى أرغب في الاحتفاظ بهذا المتر في الوقت الحالى .. أو حتى لا أثير فضولكم أكثر حلنقل إنه لم يكن عندى أحد !.. اتفقنا ؟.. ربما أصارحكم بالمزيد يومًا .. ربما بعد أن أحكى لكم مغامرتي الثلاثين أو الأربعين أو المائة .. أما أن أحكيها الآن .. فمستحيل!.. دعونا من هذا ولنعد لموضوعنا ..



## ١ - إنه قادم!

حين لمحنا آثار الأقدام المخلبية مرسومة فوق الرمال الرطبة .. وحين رأينا خيط الدم الذى لم يجفّ بعد يتلوى فوق الأرض، راسما رقصة الموت المجنونة .. وحين لمحنا المنترة الممزقة، وكأنما فر من داخلها جيش من الشياطين ..

وحين لمحنا الجيرة والهلع في عينى البروفسير (باولو) ..

عندنذ \_ وعندنذ فقط \_ فهمنا أن حارس الكهف حقيقة .. وأنه حر طليق .. وأنه يريدنا ..!

\* \* \*

شرع رجال (التبو) يتهامسون ويتبادلون الكلام بلهجتهم التى لاأفهم منها حرفًا .. إلا أن كلمة أو اثنتين وصلتا لمسامعنا:

- « العساس !.. العساس » !
 قال لى البروفسير (باولو) فى حيرة :
 - « ما معنى هذه الكلمة » ?..

هل أحكى لكم اليوم قصتى مع د . (لوسيفر) ؟ أم قصتى مع (براكسا) فتاة المقابر ؟ أم قصتى مع (المزييرة) ؟! . . لا داعى ، لأن هذه القصص لا تناسب حالتى النفسية

سأحكى لكم قصتى مع حارس الكهف ..

متى حدثت بالضبط؟.. لا أذكر في الواقع .. لا شك أنها على الأقل - قد حدثت بعد لقانى في اليونان مع رأس (ميدوسا) .. وبالتأكيد قبل تعرضي للعنة الفراعنة ..

إنها قصة شنيعة .. لكنكم سعداء الحظ لأنكم تقرءون هذه الأحداث ولم تعيشوها .. وإننى لأحسدكم حقًا !..

هل استعددتم ؟.. هل أصدقاؤكم حولكم والأنوار مضاءة ؟..

Control of the second s

إذن أصغوا إلى ..

- « إنها تعنى (الدارس) .. وهي كلمة عربية فصدي » ..

- « إذن هم أيضًا يفكرون فيما نفكر فيه » ..

\_ أشعلت سيجارة ثالثة ، ونفثت دخانها في الهواء .. وقلت :

- « لاتوجد طريقة أخرى للتفكير على ما أظن » ..

وشرعت أعابث الرمال بطرف حذائى .. كان الحر خانفًا .. وذباب الصحراء المسعور يحاول التهام وجهى .. والعرق يغمر ما تحت إبطى ، لكنى كنت غافلًا عن كل ذلك .. لو أن (العساس) موجود حقًا فى هذه الصحراء .. لو أنه موجود حقًا فى هذا العالم .. فلن تكون أمامنا فرصة

ولكن الأمر لم ينته بعد .. يجب أن نجد جثة (أحمد) أو جسده الجريح ، ثم نبنى خططنا على هذا الأساس .. وكان الرجال قد اتخذوا نفس القرار ..

\* \* \*

فى المساء جاءوا به والقمر يفصح عن وجهه خلف الجبال ..

كثت جالمنا جوار النار أنا والبروفسير، حين لمحنا الرجال عاندين في مسيرة صامتة كنيبة، متسربلين

بلون الغروب الأرجواني .. ملثمين كما هم دائمًا ، لكن عيونهم تنطق بالخطر والتوتر ..

وعلى الرمال ألقوا الجثمان، ووقفوا يتبادلون النظرات ..

نهضت \_ فى توجس \_ إلى الجثة ، وشرعت أتفحصها .. وتحرك البروفسير واقفًا جوارى .. وسمعت شهقته .. ثم أنه هرع مبتعدًا ..

قال لى (محمود) وهو يبعد عينيه قدر الإمكان :

- « ما رأيك ؟ »

- « كما ترى .. »

- « إذن هي ليست الذناب ؟ »

طلبت منه أن يشعل سيجارة ويدسها في فمى ..
سيجارتى المانة في هذا اليوم الشنيع .. السعال يتحشر ج
في صدرى ، وحنجرتى تتقلص ، لكنى لم أكن أدرك شيئا
عن هذا الذي أفعله ..

- « كح كح !.. بالطبع ليست الذناب .. كح !.. لم يُخلق بعد هذا الذنب الذي ... كح » !!

مد يدا مرتجفة وأخرج السيجارة من فمي ، لأستطبع الكلام بوضوح .. فقلت مردفا :

- « .. لا يوجد ذنب يهشم عنق الضحية ، ويديره في الاتجاه العكسي ..

ولا يوجد ذنب يمتص دماء الضحية .. وأبدًا لم يوجد ذنب يترك آثار أقدام مخلبية عملاقة على الرمال » ..! اقترب منا البروفسير متسائلا .. فنقلت له ما قلت بالإنجليزية .. أما (محمود) فقال له بضع عبارات بالإيطالية جعلت لونه يتمقع ..

إن حارس الكهف يريدنا ..

لقد أثرنا غضبه .. أيقظنا العملاق النائم ...

وعلينا أن ندفع الثمن ..!

#### \* \* \*

اقترب منا (كريم) زعيم هذه المجموعة .. وعيناه خلف اللثام تلتمعان بإصرار وغضب لايوصفان :

\_ « سيدى .. يجب أن نعود » ..!

وعلى الفور دوى صوت (محمود) مترجمًا بالإيطالية ما قاله الرجل الملثم .. الذي أردف :

- « إن (العساس) قد تحرك .. و آباؤنا جميعًا قد حكوا لنا معنى ذلك لهذا لن ننام .. ولن نستريح حتى نأمن في ديارنا » ..

الترجمة تتواصل ، ووجه البروفسير الخامل يتبذل في ضوء اللهب المتراقص .. الغضب يلتمع في عينيه .. ثم يصرخ .. و (محمود) يترجم هذا الصراخ إلى عبارات عربية حاول أن يجعلها غاضبة :

- « لكنكم تلقيتم أجركم مقدمًا » ! في برود قال (كريم) :

- « تلقینا أجر إرشادكم إلى الكهوف ، ولم نتقاض أجر إدخالكم فيها بعد .. وعلى كل حال نحن لا نريد شيئا سوى أن نعود لأطفالنا ..

وندعوكم للعودة معنا قبل أن يغدو ذلك متعذرًا » ..

- « هذه الصفقة ليست أمينة »!

تحسست يدا (كريم) البندقية .. وازداد غضبًا :

- « إن الجحيم نفسه يشمنز من خانن الأمانة .. هذا هو شعارتا نحن الطوارق » ..

إن هذا المخبول - البروضير - قد داس على الوتر الحساس لهؤلاء الرجال بغضبته الإيطالية ، التي لا تعرف حدودًا (كعادة أهل بلده) .. ومن الواضح أن هؤلاء (التبو) المهذبين الصموتين سيفجرون رءوسنا ببنادقهم ، إذا ما استفززناهم أكثر من ذلك ..

- « بروفسير .. أرجوك .. يكفى هذا » .. قلتها وأشعلت سيجارة .. وشرعت أسعل :

- « كح !.. دعهم يذهبون .. كح !.. ولنذهب معهم !.. لقد شاهدنا كل ما ينبغى أن .. كح !.. نشاهده .. والأعصاب متوترة ، فلا تزد الموقف تعقيدًا .. كح» ! تحول حنقه تجاهى .. وهتف :

- « أنت ومدخنتك!.. لقد سنمت تراخيك وجبنك ورائحة سجائرك ..!.. أطفئ هذه السيجارة وإلا فلن يجد هذا الوحش شيئا يقتله ..، وإذا شنت أن تتبع هؤلاء (التبو) فافعل .. لن ألومك على شيء .. هيًا !.. اذهب!.. اذهب » !..

كدت أرد عليه صارخًا بما يتناسب مع وقاحته .. إلا أننى أدركت أن هناك نوعًا من الكهرباء في الجو تجعل الجميع يصرخون ، فلا داعي لأن أزيد هذا التوتر بشرارة إضافية ..

ودون كلمة أخرى أدرت ظهرى متأبطا ذراع (كريم) ...

صاح البروفسير في دهشة :

- « إلى أين تظن أنك ذاهب » ؟

- « يا له من سؤال !.. أنفذ أو امرك طبعًا » ..

وأمام نظراته المذهولة بدأ (التبو) يركبون جمالهم .. وتعالت أصوات هذه الحيوانات المرعبة ، وهي تنتصب على أقدامها .. أحدها وضعوا عليه جثة (أحمد) المشوهة .. أما أتا فاتجهت إلى جملى واعتليت ظهره .. ها هو ذا الكابوس يبدأ حين ينهض هذا إلمخلوق .. ويقذفني للأمام .. ثم يستقر على أقدامه .. ويبدأ السير في تؤدة خلف القافلة ..، كانوا قد دفنوا الجثة ولم يعد هناك ما يدعوهم للبقاء ..

- « جبناء» -

دوت صرخة البروفسير حيث تركناه هو و (محمود) واقفًا يرمقنا في ذهول ... كانا واقفين وحيدين جوار النار غارقين في ضونها الذهبي المتراقص .. والصحراء المظلمة الساكنة تمتد حولهما تمتد حولهما ألسى ما لانهاية ..

وأنا أبتعد .. أبتعد .. أبتعد مع القافلة .. حتى لم أعد أرى أثرًا لهما ..

\* \* \*

لمدة عشر دقائق كاملة لم تفارق ذهنى صورتهما واقفين وحيدين فى الصحراء، ينتظران مصيرهما الغامض .. وأدركت أن هذا المشهد سيؤرق نومى لعدة سنوات قادمة ..

لقد اتفقنا على كل شيء .. ولم يجد جديد .. فلماذا أنسحب ؟..

بدأ التردد يزحف على تصميمى .. والندم يغسل آثار غضبى .. لهذا \_ ودون كلمة \_ أدرت مقود جملى عائدًا إليهما ..

لم يحاول واحد من الرجال أن يمنعنى أو يقنعنى .. بل إنهم لم ينظروا نحوى أساسًا ... إن هؤلاء القوم يؤمنون تمامًا أن الإنسان هو سيد مصيره ، وأن القدر لايتبدل .. وهكذا .. شرع الجمل يمشى الهوينى عائذا إلى مكان المعسكر ، حيث النار تلقى بضوئها فوق الرمال ..

سأخوض المغامرة بكاملها معهما .. وحين تنتهى ، لن يكون علينا سوى أن نمضى بجمالنا إلى أحد طرق القوافل ، التي صرنا نعرفها الآن تمامًا .. ومعنا ما يكفى من الطعام والماء .. معنا أسلحتنا وذخائرنا ..

فأى خطر هناك ؟!..

هكذا قلت لنفسى وأنا أرمق الصحراء المظلمة من فوقى جملى .. وكما توقعتم .. كنت ساذجًا .. ساذجًا إلى حدّ لا يصدق !

هل توجد سذاجة أكثر من أن أترك مكانى الأمن بين هؤلاء الرجال الأشداء، وأعود وحيدًا عبر الرمال إلى الكابوس الذي ينتظرني ؟

هل توجد سذاجة أكثر من أن أشعر بشعر الجمل ينتصب على مؤخرة عنقه .. وحركاته تزداد عصبية وبرغم هذا أستمر ؟!

هل توجد سذاجة أفظع من أن تنطقى النار البعيدة فجأة ، وأسمع صوت صرخة شنيعة لإنسان يُمرَّق حيًّا ، ويرغم هذا أطمئن تفسى بأنها الرياح ١٤٠٠.

هل توجد سذاجة أشنع من أن تصرخ بى حاستى السادسة :

غذ .. غذ .. أرجوك أن تعود !، ثم أعزو كل هذا إلى جبنى الطبيعى ؟!

#### \* \* \*

على أننى حين وصلت لمكان المعسكر لم أجد أحدًا ..! فقط النار الخامدة ترسل دخانًا رماديًا لعنان السماء ..

وأسلحة مبعثرة ألمحها في ضوء القمر الشاحب ..

وعلى الرمال آثار أقدام هنا وهناك، تشى بشيء غير عادى .. شيء مرعب قد حدث منذ دقائق .. يجب أن أنزل من على متن الجمل لأرى ما هنالك ..

ولكن ... ثمة مشكلة صغيرة ..

أنا لا أستطيع أن أنيخ جملًا !.. لابد لأحدهم أن يفعل هذا لى وإلا قضيت باقى حياتى في نفس المكان !، والمشكلة الأسوأ هى أننى لو وثبت من فوقه سأهشم ساقى حتما .. وحتى لو لم يحدث ذلك فكيف أعود إلى ظهره إذا أردت الرحيل ؟!..

إذن لم يبق أمامي سوى أن أنادى بأعلى صوتى :

- « محموووود » !

لارد ....

- « بروضير باااااولوووو »!

أين ذهب هذان الأحمقان ؟ .. ومن الذي أطفأ النار ؟ ..

ومن الذي صرخ ..؟

أشعلت سيجارة أخرى شاعرًا بالامتنان لعبقريتى ، التى جعلتنى آخذ معى كل هذه السجائر قبل القيام بالرحلة .. لقد حدث شيء ما لكننى لا أصدق أن يكون شيئا سيئا .. إن الأشياء السيئة لا تحدث بهذه السرعة ، وبمجرد أن أدار (التبو) ظهورهم ..

إذن على أن أجدهما .. أو أهرع للحاق بالرجال قبل أن أفقد أثرهم .... إن المزيد من الصراخ لن يضر أحدًا :

- « محمووووود » !..



حين وصلت لمكان المعسكر لم أجد أحدًا .. ! فقط النار الخامدة ترصل دخالًا رماديًّا لعنان السماء ..

### ٢ \_ القارة المفقودة ..

ولكن دعونا من كل هذا الهراء ..

لماذا أضيع وقتى ووقتكم بالثرثرة فى مواضيع لاتهم سواى، فى حين كنت أنوى أن أبدأ قصنى بالحديث عن رحلتى إلى (ليبيا) ؟!..

كما قلت لكم لا أذكر العام ..

لا أذكر العام .. ولا سبب الزيارة .. لابد أنها كانت مهمة علمية ما ، ولابد أننى كنت عائدًا لتوى من (اليونان) ، بعد قصتى المؤسفة مع رأس (ميدوسا) حين حدثت هذه القصة ..

إننى حتى لاأذكر اسم الفندق ..

لكنه كان فندقًا مريحًا في (طرابلس) .. قضيت فيه أسبوعين ، بعد أن انتهت مهمتي هنالك ..

وكالعادة \_ كما يحدث فى قصص (رايدار هجارد) \_ بدأت القصة فى قاعة التدخين!.. أعنى بالطبع استراحة الفندق... أسمعكم تقولون لى: لا تصرخ!.. لا تدعه يسمعك..!.. هذا صواب ولكنى - كما قلت لكم - لم أكن أتوقع شرًا .. كيف لى أن أعلم أن هذا الصراخ سيجعله يسمعنى؟ أو أن رائحة التبغ ستجعله يشم رائحتى ؟ أو أن توتر عضلات الجمل من تحتى ، لا يعنى سوى شيء واحد ...؟

ها هو ذا قادم من أجلى ..

خارجًا من أعماق الجحيم ، متدثّر ا بالظلام وضوء القمر الفضى ..

العساس ...!

كنت قد تعرفت على مهندس ليبى اسمه (محمود) كان قد عاد لتوه من رحلة دراسة في (إيطاليا) .. ولقد أثارت دهشتى تلك المرعة التي التأم بها الجرح الدامى ، الذي تركه الإيطاليون في (ليبيا) وشعبها الطيب ، بعد احتلال بدأ من عام ١٩١١ وارتكتب فيه أفظع الفظائع ..

- « كان جنرالهم السفاح (جراتزياني) » - قال لى (محمود) - « يربط أهل (فزان) بحبل طويل بعضهم إلى البعض ، ثم يرمى بهم من الطائرة » !

- « يا للهول » !!

وشعرت بقشعريرة تغزو عمودى الفقرى .. هل الإنسان حقًّا متوحش إلى هذا الحدّ ؟.. إن الذى كان يقترف هذا ، هو لابد بشرى مثلنا ، له زوجة وأطفال .. ويصاب بالصداع والإسهال .. ويحب الفاكهة وليالى الصيف .. فما الذى يحدث له كي يغدو سفاحًا ..؟

- « إنها الفاشية والعنصرية .. تحيلان الإتسان إلى سفاح يرتوى بالدماء .. أى إنسان » ..

قالها (محمود)، وهو يمرر يده على شعره الأشعث المميز لكل أبناء المغرب العربى .. الوجه الأسمر النحيل الحزين .. والشعر الثائر غير المصفف بعناية، والعينان الحساستان إلى أقصى حد .. كان شديد الذكاء .. ولقد قال لى في مرارة :

- «نحن بحاجة إلى العلم .. وهؤلاء الناس يملكون العلم .. لهذا قهرونا وعنبونا .. أما اليوم فإن مهمتنا المقدسة ، هي أن نتعلم منهم كل شيء .. كل ما يعرفون ..، ولهذا لم أجد غضاضة في أن أذهب إلى (إيطاليا) كي أتعلم » ..

ابتسمت مؤيدًا كلامه .. أنا نفسى درست فى (انجلتر) التى احتلت وطنى سبعين عامًا .. ومثله لم أجد غضاضة فى ذلك ..

- « أعتقد أن غزاة كثيرين توقفوا عندكم » .. نفث دخان سيجارته .. وابتسم :

- « كثيرون ..!.. قديمًا احتلنا البربر قادمين من أسيانيا - ونسميهم (الفائدال) - ثم جاء الرومان .. وفي القرن السادس عشر ، جاء الأتراك الذين ظلوا يحكموننا بأسرة باشوات (القرمنلي) الشهيرة .. ثم جاء الإيطاليون بحكمهم المشنوم .. كل هؤلاء جاءوا .. وكلهم ذهبوا » .. ثم ضيق عينيه وابتسم في خبث :

- « وأحيانًا بقال إن هناك غزاة آخرين لا تعرفهم » ا - « ماذا تعنى » ؟

- « لاشيء .. مجرد تكهنات وأحاديث علماء غير مجربين » ..

- « لكنك - حقًا - قد أثرت فضولي » ..

قال وهو يطفئ سيجارته في شيء من العصبية :

- « د. (رفعت) .. أنت رجل مثقف كثير الأسفار .. فلا تقل إنك لم تسمع عن تلك الهضية » .

- « أية هضبة » ؟

قال بصوت عال نافد الصبر:

- « هضبة (تسيلي) طبغا »!

\* \* \*

على المائدة المجاورة، كان هناك رجل يرمقنا في اهتمام .. رجل في الستين من عمره، من الواضح أنه أجنبي .. وكان دقيق الملامح والأطراف إلى حد غير عادى، كأنه دمية متقنه الصنع .. أما وجهه الخامل الخالي من التجاعيد، فكان يحمل عينين زرقاوين متسعتين فيهما شيء من الخبال ..

هذا الرجل عالم .. هكذا قلت لنفسى على سبيل الفراسة ، ولم أكن بعيدًا عن الصواب .. هذا الرجل عالم ، وقد استرعت انتباهه كلمة (تسيلى) ، وهو حتمًا سيحاول التعرف علينا ليفضى إلينا بأسرار مروعة عن هذه الهضبة ، تضيف كابوسًا جديدًا إلى كوابيسى ..!

هكذا توقعت .. ولقد نفذ الرجل هذا (السيناريو) حرفيًا ..!

ها هو ذا ينهض ..!.. ها هو ذا يقترب .. الوغد !.. إنه بنحنى ويتحدث بالإيطالية فيرد عليه (محمود) ، داعبًا إياه كى يجلس .. يجذب الرجل كرسيًا .. وفي مرح يفرك بديه .. ثم يقول بالإنجليزية :

لقد طلب منى السيد أن أتحدث بالإنجليزية التى يفهمها ثلاثتنا .. وإنه ليشرفنى أن أتعرف على سيدين مهذبين مثلكما » ..

كانت إنجليزيته مضحكة كأكثر الإيطاليين ..

- « اسمى هو (باولو جيرالدى) .. البروفسير (باولو جيرالدى) .. أستاذ التاريخ القديم بالجامعة .. ولقد سمحت لنفسى أن أصغى السمع إلى محادثتكما ، التى لم أفهم منها كلمة واحدة بطبيعة الحال ، سوى (تسيلى) .. ومن المدهش أن نفكر فى نفس الشىء فى نفس اللحظة » ...

حين انتهى من كلامه ، كانت قطرات العرق تغمر جبينه .. واللعاب يتناثر من شفتيه .. مخبول حقيقى لكنه لن يفسد أمسيتى ..

ـ للأسف إننى لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع فأنا مصرى » ..

- « آه !.. لكنكم تتشابهون تمامًا معشر العرب ..
 تتشابهون تمامًا » ..

ثم إنه استدعى النادل وطلب منه أن يحضر لنا ثلاثة أكواب من عصير البرتقال المثلج، وشرع يثرثر دونما تحفظ:

- « إن هـذه الهضـبة التي تقع ما بين (ليبيا) و (الجزائر)، لتحوى لغزا من أكثر ألغاز البشرية غموضا.. وقد قيل إنها هي الدليل الذي لايدحض على وجود حياة فوق الكواكب الأخرى » ..

بدأت أتحفز فى جلستى .. إن الحديث بأخذ صبغة تثير اهتمامى إلى حد كبير ، خاصة وأننى أجهل كل شيء عن هذا الموضوع ..

قال (محمود) وهو يرشف من كويه أول رشفة : - « ريما قيل هذا .. لكن الاعتقاد الأعم هو أن هذه

الهضية تخفى تحتها قارة (أطلنطس) » !!

وثبت في ذهول مستندًا بدراعي إلى المائدة :

- « (أطلنطس) ؟ .. هل تمزح » ؟ ..
  - « لامجال لذلك » ..
- « لكن (هيرودوت) (\*) قال إنها تقع في المحيط الأطلمي .. وبالتحديد في تلك الفجوة ما بين المغرب وأمريكا الشمالية » :

- « يعنى هذا أنها ليست قارة بل هي بلد » ..

.. « بالفعل » ..

ابتسم البروفسير الإيطالي في رزانة وقال :

- « على كل حال هناك شكوك عدة فى نظريسة (أطلنطس) هذه .. منها أن علماء (الجيولوجيا) لم يجدوا آثار زلازال فى الصحراء الكبرى .. وبالتالى لايمكن أن توجد هناك قارة تحت الأرض » ..

ثم إنه شرع يفكر هنيهة .. واستطرد :

- « نظرًا لأننى أعمل فى مجال التاريخ ، فقد استرعت انتباهى قصة الكشوف التى قام بها (هنرى لوت) عام ١٩٥٦ ، مع قافلة من العلماء .. واللوحات التى وجدوها على جدران الكهوف .. ويؤكد العلم - بالتحليل الذرى - أنها رسمت منذ عشرين ألف سنة .. تخيلوا هذا !.. مائتى قرن ..!!.. منذ مائتى قرن كانت هناك حضارة بعرف أهلها معنى الرسم ..!.. ولا أبالغ كثيرًا إذا ما قلت ، إننى - من أجل هذا - جنت إلى (لببيا) » ..

<sup>( \* )</sup> مؤرخ يوناني عظيم .

ثم ابتسم في شيء من المرارة وقال :

- « إنها الحقيقة .. الحقيقة التي لا تقدر بثمن ، والتي سنهب العلم مرونة لا تقاس .. الحقيقة » ..

هنا ابتلعت ريقى .. متى سبق لى سماع هذه العبارة ؟.. هل هو نوع من ظاهرة اله (ديجافو)(\*) التى تجعلنا نتخيل أننا عثننا هذا الموقف من قبل، وسمعنا نفس الكلمات ؟... أم أننى حقًا سبق لى سماع ذلك ؟..

أه !.. د. (رتشارد كامنجز) ..!.. قالها لى يوما منذ عشر مسنوات تقريبًا، حين وقفنا أمام مومياء (دراكيولا).. نفس الكلمات .. ونفس لمعة العين المجنونة ..!..

قال (محمود) في شيء من الفتور:

- « لكنها مجرد تكهنات,» ..

- « تکهنات » -

صاح البروفسير الإيطالي في عصبية :

- « إذن كيف سيكون الحال لو غدت حقائق ؟.. لوحات غامضة في كهف سحيق ، يقولون إنها رسمت منذ مائثي قرن .. واللوحات تمثل رواد فضاء ورجالًا يطيرون .. فماذا ينقصنا كي نفهم ؟!.. أن ينزل لنا طبق طائر به رجل أخضر له (إيريال) ويحمل بندقية (ليزر) » ؟!..

 (\*) (دیجافو) Degayo لفظة فرنسیة تعنی (شوهد من قبل) ..

تنحنحت .. ثم قررت أن أتوكل على الله ، وأقول كلمتى التى لن تسعد هذا المخبول حتما .. لكن سأجن لو لم أقلها : 
- « اسمعنى يا (بروضير) .. أنت تعرف أن كل هذا الهراء عن سكان الكواكب الأخرى » ..

- « هراء » ؟!!

- « إنها عنصر جذب لاينتهى ، للعلماء .. وللأثرياء المعتوهين .. وصِنتاع أفلام الخيال العلمى ، الذين يُعانون ضائقة مالية و ... » .

\_ « مالية » ۱۱۶

لحسن الحظ أننى لاأفهم الإيطالية ، لأن سيلًا من السباب - المقدّع بالتأكيد - انهال على رأسى .. سباب جعل وجه (محمود) يحمر كحساء الطماطم .. وجعل كل من بالقاعة يرمقوننى في فضول ، كأننى عار تمامًا ..

كنت أنا - لأننى لا أفهم حرفًا - ما زلت جالسًا محتفظًا بهدونى ، وابتسامة السخرية الخافتة على ثغرى ..

– « إذن أنت لاتؤمن بوجود مخلوقات عاقلة على
 كواكب أخرى » ؟

قلت في رزانة :

- « عاقلة أو غير عاقلة .. لا يوجد شيء » .. نظر لي (محمود) في حيرة .. وغمغم :

لعدة دقائق ساد الصمت، إلا من صوت أنفاسنا .. ثم قال (باولو) :

- « هل أنهيت كلامك » ؟!

- « ليس تمامًا .. لقد قابلت كثيرين من المعتوهين ، أحدهم يحاول إعادة مومياء (دراكبولا) إلى الحياة .. وأحدهم يحاول إثبات أن وحش (لوخ نس) حقيقة .. وأحدهم يؤكد أن (ميدوسا) لم تكن أسطورة ..، ثهماذا ؟.. ماذا استفادته البشرية واستفدت أنا من كل هذا ؟.. لاشيء .. فقط ساعات عصيبة من التوتر والرعب .. وليال مؤرقة .. وذكريات سوداء » ..

التمعت عينا (باولو) فضولًا، وبدا لى أنه نسى كل ما قلته من قبل، وشرع يسألنى فى حماس عن كل هذا الذى سمعه .. وأين ومتى وكيف عرفت هذه الأساطير ؟.. فقلت له فى جفوة :

- « مرة أخرى يا بروفسير .. أؤكد لك أننى لست (صاتع أساطير) بل (هادم أساطير) إذا جاز لى أن أقول هذا » ..!

حتى منتصف الليل شرعت أثرثر .. وهما يسمعان نصف منبهرين ونصف مكذبين .. وحين دقت الساعة منتصف الليل، تثاءب (محمود) وقال إنه يرغب في ـ « عجيب هذا !.. قلت لى ياد. (رفعت) إنك مولع بأسرار ما وراء الطبيعة ..

وأن لك خبرة هائلة في هذه الأشياء » ..

- «لى خبرة .. ولكن كنت مجبرًا فى كل مرة على أن أنغمس فى هذه الأمور .. وما زلت أرى أنه من السفه تضييع الوقت والمال فى شيء كهذا ، على حين تزخر الحياة بالألغاز المفيدة ، التي تستحق تفسيرًا - والتي يمكن أن نجد هذا التفسير لها - مثل: لماذا نصاب بمرض السرطان؟.. لماذا لا تنجح أمصال الأنفلونزا ..؟.. لماذا تتصحر (إفريقيا) ؟.. وكيف نوقف تلوث الأجواء ..؟.. هذا هو المجال الوحيد الذي تفيد فيه الأسئلة .. هل يمكنكما أن تخبراني بجدوى معرفة ، أن هناك كهوفا رسمت عليها مخلوقات فضائية فى زمن غابر ؟..

هل ستجدان إجابة على أسئلتكما ؟.. وإذا وجدتماها .. فما هي الجدوى » ؟..

ثم أشعلت سيجارتي في عصبية وأردفت :

- « إن الحياة معقدة بما يكفى ، وليس من الحكمة أن نغرق أنفسنا فى ضلالات وأسئلة بلا إجابة .. ما دامت هناك أسئلة أخرى لها جدوى ولها إجابة إذا ما بذلنا شيئا من الجهد » ..!

النوم .. ووافقته أنا .. أما ألبروفسير ، فكان شارد الذهن إلى حد ما .. وقد شعرت أن قصصى أوحت إليه بفكرة معينة ..

إن مناقشتنا عن كهوف (تسيلى) لم تنته بعد، وقد بُترت بترا .. لكنه لابد عائد إليها في الغد .. لهذا يجب أن أعود إلى الفندق في ساعة متأخرة طيلة الأسبوع القادم .. فإذا كان هو يملك من الصحة والصبر ما يسمح له بالشرشرة، فأنا لا أملك منهما ما يسمح بالإصغاء ..!

\* \* \*

فى غرفتى شرعت أكتب خطابًا لـ (هويدا) .. هل تذكرونها ؟.. (الإسكندرية) وزيارتى لـ (عادل) وشقيقة زوجته .. ألخ ؟.. كنت ـ حين قابلتها ـ متورطًا فى كابوس آكل بشر وهمى .. ولم أكن أعرف أننى أوشك على التورط مع آكل بشر حقيقى !.. لكن دعونا لانستبق الأحداث .. « عزيزتى (هويدا) ....

أكتب هذا الخطاب في غرفتي بالفندق .. والشوق بقتلني، لأن ذكراك الجميلة لاتفارقني ... و ... » . ما هذا الهراء ؟!!..

إن هناك بانعى جراند كثيرين، كتبوا لحبيباتهم الخادمات خطابات أكثر حرارة ورقة، وأقل افتعالًا ..!..

إنها مجرد كلمات .. فلا الشوق قتلنى ولا أنا أذكر وجهها أصلا ..! إنها مجرد حالة حب صناعية أحاول أن أصب نفسى فيها ، لعلمى أن هذا هو واجبى نحو من ستكون زوجتى يومًا ما .. ثم إن رجلًا في الأربعين لخليق بأن يكتب خطابًا أكثر رقيًا من خطاب مراهق في الرابعة عشرة ..

مزقت الخطاب المنخيف .. حين دق الباب ..

- « ادخل ..! » -

· فلم يدخل .. إن معنى هذا هو أنه لم يفهم ما قلته .. وما دام لم يفهمه فهو ليس عربيًا .. ما دام ليس عربيًا فهسو ..

- « ادخل يا (بروفسير ) » !

قلتها واعتدلت فى جلستى .. فدخل الرجل مرتديا بيجامة صيفية زاهية الألوان إلى حدّ منفر .. وكان يمسك موسى الحلاقة في يده .. ووجهه مغطى برغاوى الصابون !.. إذن هو كان فى غرفته يحلق ذقته بثياب النوم حين ..

> - « .. جاءتنى فكرة غير عادية » !! قالها بحماس مجنون .. فهززت رأسى موافقًا .

- « هذا واضح » !

- هل تعرف هضبة (تسيلي) » ؟

- « وفيم كان حنيثنا هذه الليلة إذن » ؟

- « سنذهب لهناك » ..!

9 « walil » -

- « نعم !.. أنا وأنت و (محمود) .. إعادة استكشاف .. أنا أملك الخبرة بالمجهول ،

و (محمود) من (فزان) حيث توجد الهضية » .. ا ..

والتمعت عيناه في هستيريا حقيقية :

- « ستكون أجمل تجربة في حياتك »!



فدخل الرجل مرتديًا بيجامة صيفية زاهية الألوان إلى حد منفر .. وكان يمسِك موس الحلاقة في يده ..

hh

( م ٣ - ما وراء الطبيعة [ ٧ ] أسطورة حارس الكهف )

## ٣ \_ دعونا نـر !!

- « بروفسير (باولو) .. أعتقد أننى كنت واضحًا تمامًا
 في إظهار عدم اهتمامي بهذه القصة .. واضحًا إلى درجة الفظاظة » ..!

- « لكنك لا تفهم » !

قالها واتجه إلى فراشى ليجلس عليه دون دعوة .. وأردف:

- « إنها لغز الألغاز .. سر الأسرار .. إنها المرأة المسحورة التي ستقودنا إلى عالم آخر ، له مقاييس أخرى » ...

أشعلت سيجارة .. وأمسكت حذائى، وشرعت ألمعه بالفرشاة .. قائلًا :

- « حسن .. سنصل للكهوف ونهبط فيها ، ونصل إلى (الأطلنطس) حيث نجد مدينة كاملة متقدمة علميًا ، ولهم ملكة جميلة تحبنى بجنون .. ثم يحدث زلزال وانهيار ، وتدفن هذه الحضارة مرة ثانية ، وننجو نحن .. أليس هذا ما تتوقعه ؟.. ثم ماذا بعد ذلك » ؟!..

قال في نفاد صبر:

- « أنت تقرأ الكثير من قصص (رايدار هجارد) و (إدجار رايس بوروز)(\*) ..!

\_ « كنت أظنك أنت الذي يقرأ الكثير منها » ..

د « هل أفهم من هذا أنك ترفض القيام بهذه الرحلة » ؟ شرعت أتأمل الحذاء الذي صار براقًا إلى حد مدهش .. وقلت :

- « أنا لا أرفض الرحلة .. أنت حر في الذهاب إلى الجحيم إذا أردت ، ولكن وحدك .. حين يسألني أحدهم عما إذا كان يمكنه الذهاب إلى (ألاسكا) ، فإنني لا أنهك ذهني .. فليذهب !.. لا مشكلة لدي » ..

- « لكنى أريدك معى » ..!

- « هذا شأنك » ..!

و ألقيت الحذاء على الأرض ، وتناولت فردته الأخرى .. وأطفأت سيجارتى فى فنجان القهوة الذى برد قبل أن أشربه ، على صوت احتجاج الرجل :

<sup>(\*)</sup> الأول هو صاحب (عانشة) و (كنوز الملك سليمان)، والثاني هو صاحب (العالم المفقود) و (الأرض التي غفل عنها الزمن) وقصص (طرزان) الشهيرة ..

- «أنا بحاجة لرفاق رحلة .. لشهود .. وأنت وصديقك الليبى تصلحان تمامًا لهذا الغرض .. ظننتك شجاعًا مثقفًا » ..

- «وكنت مخطئا .. أنا جبان جاهل .. فهل هذا كاف لتتركني » ؟

وهنا \_ وللمرة الأولى \_ بدأت أخاف هذا الرجل .. إذ أننى حين رفعت عينى تجاهه ، وجدت العرق يغمر جبينة .. ونظرة مجنونة في عينيه .، وكل جارحة في جمده الضئيل ترتجف ..

ومن بين أسناته .. صدر فحيح كفحيح الأفاعي .

- « د . (رفعت) . . إننى لم أعتد أبدًا سماع عبارات الرفض . . حين يريد (باولو جيرالدى) شيئًا ما ، فإنه يناله ، وليس على الآخرين أن يظهروا امتعاضهم ! . . . !!

وقبل أن أجد ردًا مناسبًا .. انغلق الباب من خلفه ، وتركنى وحيدًا أمسك بفردة الحداء والفرشاة .. وأرتجف !

حين حكيت محادثة أمس لـ (محمود) ، بدا عليه السرور .. وشرع يصفق بيديه في مرح ويضحك ، حتى احتيست أنفاسه .. وكان تعليقه :

« أنك قد قدمت لهذا المعتوه ما يُسيل لعابه .. لقد فاقت حكاياتك كل خيالاته ، ولم يعُدُ يحتمل أكثر .. وسرعان ما تحركت أمنية خافية في نفسه ، هي أن يراك ويراني ، ويرى نفسه في حملة عبر الصحراء لكشف المجهول » .. .. المشكلة أنه هدنني » ..!

- « إنه لم يتخلص بعد من عقد المستعمر الإيطالي .. هذا هو كل شيء » ..

كنا جالسين في مقاعد مريحة متراصة ، عند مدخل الفندق ، نرشف الشاى المعطر ، ونطالع جرائد وجدناها هنالك ..، حين ظهر البروفسير ، وقد بدا عليه الهم والإرهاق ، بعد ليلة طويلة قضاها \_ بلاشك \_ يرسم منات الخطط الوهمية ، ويكشف أسرار الكون ..

ودون كلمة واحدة اتجه نحونا .. وجلس على مقعد \_ كأنه حقى مكتمب \_ وشرع يفرك يديه .. ثم طلب بعض الشاى وقال :

- « لقد أعددت كل شيء .. ويمكننا أن نرحل غذا » !! تبادلنا أنا و (محمود) النظرات .. إن هذا المخبول يتصرف ويتكلم كأنه لاإرادة لنا ولارأى :. ماذا بريد منا ؟..

- « بروفسير (باولو) .. لقد ظننتك فهمت ما قلته لك أمس » ..

صاح في لوعة حقيقية :

- « لكننى قد درست كل شيء .. كل شيء .. منات الاحتمالات والخرائط والمقالات التي تصف هذه الهضبة .. إنكما لن تخصر اشيئا .. لقد جنت إلى (ليبيا) بهذا الهدف الكنى شيخ هالك وفي أمس الحاجة إليكما » ..! صحت في عصبية وأنا أجذب (محمود) لنبتعد :

\_ لكن أحدًا لا يقوم برحلة كهذه على سبيل المجاملة .. الاتفهم هذا » ؟

- « بلى .. ولكن » ..

ثم إنه جلس على المقعد بلهث ، وقد بدا إنسانًا محطمًا منتها ..

هل فهم أخيرًا أنه لا جدوى من الضغط ؟ ..

\* \* \*

غدت حياتى فى هذا الفندق جحيمًا .. فهذا المعتوه يطاردنى فى كل مكان ، ويواصل الإلحاح .. ويغرينى .. ويشرح لى خطة الرحلة ..

أسبوع كامل مضى على في هذه المعاناة البائمة ، حتى اننى وجدت أن الحل الوحيد أمامي هو أن أغادر (ليبيا) .. أنا أستطيع أن أغادر الفندق ، لكنى كنت قد ارتحت له جدًا .. وأستطيع أن أقتل البروفسير - وسأستمتع بكل لحظة أفعل ذلك فيها - لولا أتنى لا أحب كثيرًا أن أتهى حياتي على المشنقة ..!..

إن الذبابة تستطيع أن تدمر حياتك ، إذا ماكنت مثلى إنسانًا عصبيًّا متوترًا .. فكيف أستطيع أنا ـ الذى يشرب مائة سيجارة يوميًّا ، ويبدل وضع قدميه ألف مرة في أثناء الجلوس ـ أن يتحمل هذه الذبابة البشرية العملاقة .. اللزجة .. اللحوح ؟!..

نعم .. يجب أن أغادر الفندق فوزا ..

وهنا حدث شيء غير متوقع .. جاءني (محمود) إلى غرفتي ، وفي خجل أخبرني أنه ينوى أن يقوم بالرحلة !.. ولم لا؟.. إن الأمر يثير الفضول .. ثم هو ذاهب إلى (فزان) وطنه ومسقط رأسه .. وهو واثق أن الأمر ليس خطراً ، بدليل أن كل من زاروا هذه الكهوف عادوا سالمين ..

- «ان هضبة (تسيلى) » - هكذا قال لى - « هى أقرب الى أحد المعالم السياحية التى يجب أن تراها .. مثلها مثل قوس نصر (ماركوس أوريليوس) الذى حرصت على رؤيته هنا فى (طرابلس) » ..

ثم إنه أخيرنى أن البروفسير يعتزم أن يقوم بالرحلة فى طائرة مروحية وليس على ظهور الجمال كما فعل (هنرى لوت) منذ عشر سنوات .. وبالتالى لن تكون رحلة مرهقة ..

تدريجيًا \_ وتحت هذه الضغوط المكثفة \_ بدأت أجد الفكرة غير سيئة إلى هذا الحد .. لم لا .. ؟.. على الأقل سأرى بعينى كل مارآه هؤلاء العلماء الذين ذهبوا وانبهروا وعادوا سالمين ..

لم يتحدث أحد عن وجود مصاصى دماء ، أو أشباح ، أو وحوش خرافية فى هذا المكان .. وبالتالى لن تلعب موهبتى الخاصة \_ موهبة الذهاب إلى المصانب \_ دورًا فى هذه المغامرة ..

ثم إن (محمود) شاب عاقل ورزين، ومعه سأعرف الكثير عن هذا الجزء من وطنى .. (ليبيا) ..، والبروفسير مخبول لكنه مسل .. وأنا أحب هؤلاء العلماء المخبولين المسلين ..

نعم .. لم لا أو افق ؟..

صحيح أن الرجل هددنى .. صحيح أن دواعى الكرامة تقتضى أن أتشبث برفضى حتى النهاية ، لكن ما قيمة تهديد هذا الرجل الضئيل لى ؟.. وأية إهانة يمكن أن يسببها لى معتوه مثله ..؟

وهكذا \_ في مساء ذلك اليوم \_ توجهت لغرفة الإيطالي .. وقلت له إنني أوافق على الذهاب معه في هذه الحملة البائمة ..

\* \* \*

من مكانى جوار النافذة ، شرعت أرمق الكثبان الرملية ونباتات الصبار المتناثرة في الصحراء ، مفكرًا في ما ينتظرنا ..

قال لى (محمود) بصوت عال كى يتغلب على هدير المحرك:

\_ « أ .. بادنا .. هابة ... آسعة » ...!

- « ماذا تقول » ?.

فألصق فمه بأذنى صارخًا ، وشعره الأشعث يتطاير في جنون :

- « إن بلادنا هي هضبة واسعة !.. صحراء جرداء تمامًا ، لأنه لاتوجد جبال على الساحل تكثف المطر مثل (تونس) و (الجزائر) » ..

ثم نظر خارج النافذة وصاح :

- « لا .. ها ... بأدى .. نا أبها » !!

.. « V louns » ..

- « إلا أنها بلادى .. وأنا أحبها » !!

كانت محركات الطائرة تهدر حتى لتمزق طبلتى أذنى .. ومروحتها الوحيدة تتموج فى المقدمة ، فى حين جلس الطيار الليبى (أحمد الادريسى) خلف ذراع القيادة .. وجواره البروفسير يردد عبارات حماسية لاتنتهى باللغة الإيطالية ..

سألت (محمود) وأنا أتقحص الحقائب:

- «..أيف..آنزل..نرهدراء جيد.أل..آك..أز»؟

- « ماذا » ؟ .

- « كيك سينزل بالطائرة في الصحراء ؟!.. هل هناك ممر » ؟

- « بالطبع لا .. و إلا استعمله (هنرى لوت) .. إنه يأمل في العثور على مكان صالح لذلك فوق الرمال » !!.. أرتفع الدم إلى رأسي:

- «لكنكما معتوهان - أنت والبروفسير - ومن الواضح أن هذا الطيار ليس أفضل حالًا .. إن هذا سيؤدى إلى انغراس الطائرة في الرمال ولن تعود للإقلاع أبدًا » ..!!

- يقول الطيار إنه سيحاول ألا يحدث هذا » ..! ماذا أقول وماذا أصنع ؟.. وأى مأزق رميت بنفسى إليه ؟.. على أننى لم أر داعيًا لاستباق الأحداث .. لهذا قلت بصوت عال :

على كل حال لن تصل هذه الطائرة أبدًا » ..!

- لماذا تقول ذلك » ؟

- « لأن كل هذه الطائرات ذات المحرك الواحد لاتفعل شيئا سوى السقوط بركابها في أسوأ الأماكن .. البحر أو الصحراء، والأدهى هو أن ركابها يظلون أحياء ليواجهوا ما هو أسوأ » ..!!

كنا قد استأجرنا هذه الطائرة من أحد المطارات القديمة ، التى شيدها الإيطاليون قرب (سبهة) ، وهو مطار منسى لا يعلم أحد شيئا عنه ..

وكانت هذه هي الطائرة الوحيدة التي وجدناها .. على الأقل كانت قادرة على الطيران ، دعك بالطبع من قدرتها على ألا تتهشم ، لأن هذا شيء بيد الله تعالى !..

وفى ذلك الزمن كانت هناك بقايا للنفوذ الأجنبى فى (ليبيا) .. لهذا ظلت (فزان) تحت النفوذ الفرنسى .. و (بنغازى) تحت النفوذ البريطانى .. و (طرابلس) تحت النفوذ الإيطالى .. فى حين احتفظت الولايات المتحدة بقاعدة جوية واحدة هى (هويلس)(\*) ..

ولهذا احتاج البروفسير إلى الحصول على تصريح للطيران من الجهات الفرنسية المسيطرة على (فزان) .. وحصل على هذا الطيار الليبي المشهود له بالكفاءة ..

وها نحن أولاء نتجه نحو الحدود الليبية الجزائرية ، حيث هضبة (تسيلى) التي لم أكن أعرف عنها شيلًا منذ أسبوع ..

كانت معنا أسلحة .. وأطعمة .. ومياه بكميات وافرة، مع بعض أدوات الحفر والتسلق .. وكاميرا .. (وأخذت معى عشرات من علب السجائر على سبيل الاحتياط) .. ويعض الأدوية التي لا تصلح لعلاج أي شيء ..

<sup>· ( \* )</sup> بعد ثورة سبتمبر صار اسمها قاعدة (عقبة بن نافع) .

سمع البروفسير صوت صراخي، فأدار جذعه ورأسه

من المقعد الأمامي ليسألني عن سبب الصراخ .. فمال (محمود) على أذنه وشرع يشرح له وجهة نظرى .. تلك الوجهة التي لم ترق له \_ طبعًا \_ فوجه لي تظرة حادة قاسية .. وأدار ظهره لنا في اشمئزاز ..

الصحراء لم تزل راقدة في خمول تحتنا .. وفي كل ثانية تكشف لنا عن جزء من وجهها القبيح الأجرد المغطى بالبثور ...

مال (محمود) على أذنى وصرخ ولعابه يتناشر في

- « الصحراء الكبرى هي ربع مساحة (أفريقيا) .. أما ما تراه الآن فهو واحة (حمادة الأوباري) .. بعدها (حمادة مرزق) .. ثم (نمات) ... » وأشار إلى مساحات شاسعة من الرمال .. وصاح :

- « بحر الرمال .. إن عرضه يصل لمائة وستين كيلومترا .. والويل لمن يجد نفسه فيه » ..!

!.. « lilia » -

فنظر لي نظرة نارية ، كي أكف عن التشاؤم .... ونسق شعره المبعش ..

ثم بدأت الحشرجة ..ا..

في البدء لم تكن واضحة .. ثم بدأت تتعالى رويدًا .. رويذا .. وعرفنا أن هذا الصوت قادم من المحرك .. المحرك الوحيد لهذه الطائرة !..

وبدأت المروحة تفقد انتظام حركتها .. والحشرجة تتعالى ..

. الطيار قد فقد ثباته ووقار جلسته، وأحمرت أذناه مما يدل على أن هذاك مشكلة ما .. والبروفسير يسب ويلعن بالفاظ لا أفهمها .. ثم إنه التفت لي وصرخ ووجهه يرتجف غضبا:

- « أَنَا .. عيد ؟ .. أَرك .. أَد .. أَفْف .. أَنَا » !

\_ « ماذا تقول » ؟

فقرب فمه من أذنى وعاد يصبح مكررًا ما قال :

- « أقول: هل أنت سعيد ؟ . . إن المحرك قد توقف نهائیا »!!..

وهنا توقف هدير المحرك .. وعدنا بسمع بعضنا البعض كأوضح ما يكون ..!! ليتني أغلقت فمي !

## ٤ - بحر الرمال ..

لو كان هذا فيلمًا سينمانيًا ، لكان هذا المشهد عبارة عن حشد من اللقطات السريعة المتلاحقة ، التي لا تزيد الواحدة منها على ربع ثانية .. يقوم بلصقها (مونتير) موهوب .. ثم يضيف إليها شريط صوت حافلًا بالصراخ والبكاء والعويل .. ولا بأس من موسيقا تصويرية سريعة توحى

محرك متوقف . . طائرة تتحدر بسرعة لأسفل . . شفتان ترددان الشهادة .. عينان زرقاوان متسعتان .. يد تجذب عصا التحكم في هستيريا ..

العرق على جبيني .. الصحراء تقترب أكثر .. طائرة تنحدر .. بد تجذب عصا التحكم في قوة مجنونة .. يد طفولية دقيقة تحاول التشبث بزجاج النافذة دون جدوى .. نظارة تتطاير ..

ستكون اللقطات كما يلى ..

ثم تزداد سرعة الإيقاع .. وتقصر اللقطات ..

يد .. عصا .. طائرة .. عيثان .. صحراء .. محرك .. ثم شخص أصلع يبحث جاهدًا عن نظارته التي انزلقت من على وجهه (هذا أنا طبعًا) ..

ثم الرمال تنتثر في وجه المشاهد .. وتظلم الشاشة ..ا..

هذا هو ما كان سيراه المشاهد لو أن هذا فيلم سينماني .. أما والأمر حقيقة فإننى أكتفى بالقول إن الطائرة سقطت .. وقد نجح الطيار في الهبوط بها بشكل شبه أفقى لهذا لم تكن الخسائر فادحة .. وتكفلت الرمال بدفن نصف الطائرة داخلها ، مما امتص الصدمة إلى حد .. كېير

لقد نجونا .. ولكن ماذا بعد ذلك ؟..

بعد نصف ساعة استطعنا مغادرة جسم الطائرة ، بعد أن أزلنا أطنان الرمال الجاثمة خلف بابيها ..

كان البروفسير يغلى غضبًا .. وصاح في وجهي وهو ينفض ذرات الرمال عن ثيابه :

- « هل رأيت أيها المنحوس ؟ . . لو لا تشاؤمك لما حدث

! « 5,00

#### قلت في برود :

- «بالعكس .. إن المتشائم يتوقع الشر فيجده ، أو يجد ما هو أفضل ، وبالتالى هو يحتاط لكل شيء ولا يؤمن بالحظ .. أما المتفائل فهو يتوقع الخير دائما ، وهذا شيء عسير ..، ولهذا يجد المتشائم في كل وضع سيئ ما هو أفضل من توقعاته » ..!

- « وما هو الأفضل من توقعاتك هذه المرة أيها الفيلسوف » ؟

شرعت أفكر هنبهة ثم قلت :

- « لاأدرى .. على كل حال لم يُصب أحدنا في هذه السقطة ، وهذه نقطة في صالحنا .. يجب أن نكون بكامل لياقتنا حين تهاجمنا الذناب » !!

- « نئاب » ؟!

- طبعًا .. هذا شيء حتمى .. لو لم تر ذنابًا لشعرت أن هناك خدعة ما ..!.. ولابد كذلك من الظمأ .. وبعض السراب » !..

أعتقد أن القارئ يستطيع أن يخمن ما قاله البروفسير وقتها .. كل هذه الشتائم الايطالية المشينة التي لا أعرفها لحسن الحظ .. وإن كنت قد استنتجت معناها من احمرار أذنى (محمود) ...!



بعد نصف ساعة استطعنا مغادرة جسم الطائرة ، بعد أن أزلنا أطنان الرمال الجائمة خلف بابيها ..

أما الأذن الأكثر احمرارًا فكانت أذن الطيار (أحمد) وهو يخرج من بين كثبان الرمل نادمًا على ذنب لم يقترفه ..

يا له من مأزق !.. أين نحن ؟.. وكيف سنعود ؟..

قال (محمود) وهو يمعن النظر في البوصلة : \_ « لاشك أننا قرب (نمات) الآن .. وهذا يعنى أننا وصلنا تقريبًا ..

> كل ما علينا أن نجد السير » .. قال البروفسير في جدية :

ـ « .. في أي اتجاه » ؟..

« بالتأكيد في الاتجاه الجنوبي الغربي .. هذا هو اتجاه الحدود وريما الهضية ..

ولريما قابلنا قافئة في أحد المدقّات » ..

قلت وأنا أجلس على الرمال الساخنة :

- « سيكون من الخطر أن نترك الطائرة .. ففيها الظلَّ والمأوى » ..

نظر لي (محمود) نظرة باردة .. ودمدم :

« هل تحب أن نظل هنا حنى تجفف الشمس
 عظامك ؟.. لا أحد يعرف مكاننا .. ولن يبحثوا عنا » ..

وهكذا شرعنا نخرج ما بالطائرة من مؤن .. وسلاح و ... ماء .. لاتنسوا الماء! فلن نلبث يومًا حتى تصير القطرة منه أغلى من الجواهر .. ثم إننى حملت سجائرى .. وشرعنا نجد السير فوق الرمال ..

ما أقبح الصحراء !.. ذلك المشهد الرتيب الدى لايتغير، لرمال وجبال قصية ونباتات صبار .. والرمال ليست صفراء زاهية كما تبدو في الصور، بل هي ذات لون رمادي متجهم ..، وكلما دنوت من الجبال البادية في الأفق، بدأت تدرك أنها ليمت جبالًا .. بل هي مجرد مرتفعات رملية تمثى فوقها، وترى في الأفق جبالًا جديدة ..!

الهباء !.. العبث !.. هذا هو ما تعنيه الصحراء لى .. الشمس عمودية تملأ عينيك بالكرات الملونة حين ترفعهما لأعلى .. وعلى الرمال تتناثر منات الشموس .. آلاف .. ملايين .. كلها تصب أشعتها عليك .. وقدماك تغوصان .. تغوصان ..

وجلدك يلتهب دون عرق ... و ... وسقطت على الأرض صارخًا :

- « ثم أعد أستطيع الاستمرار .... اتركوني أموت واذهبوا » ..!

اقترب منى البروفسير محنقًا .. وسألنى :

ـ « قَلْ لَى .. أَلَا تَجِد غَرِيبًا أَنْ تَصَابُ بِكُلْ هَذَا بِعِد سَاعِتَينَ فَحَسَبِ » ؟!

ساعتين ؟.. فقط ساعتين ؟.. ظننت أننا نمشى منذ ثلاثة أيام .....

يا للهول !.. إذن لم يزل أمامى الكثير من هذا العذاب قبل أن أموت ..

قال البروفسير وهو يناولني الزمزمية :

- « إننى أفهم أمثالك من ضعاف النفوس .. ما إن تسقط في الصحراء حتى نظن - بعد ثلاث دقائق - أن من واجبك أن تموت جوعًا وظمأ وإرهاقًا .. لكن دعنى أوكد لك أننى أفهم كل هذه الألاعيب النفسية .. فلا تعابثني » !..

شرعت أجرع الماء شاعرًا أننى أعيش أتعس ساعات حياتي .. كان البروفسير في حال نفسية لابأس بها .. وعرفت فيما بعد أنه حارب في (طبرق) يومًا ما ، إبان الحرب العالمية الثانية ، فلم تكن الصحراء قادرة على إرهابه أو إنهاكه ..

كان يمشى فخورًا منتشيًا يتقدم مسيرتشا .. وخلفه (محمود) و (أحمد) ثم أنا .. مثال البؤس والتعاسة .. ان لون الرمال يتغير بشكل واضح ..

توقف (محمود) للحظة مفكرًا، ثم إنه نادى البروفسير طالبًا منه ألا يتقدم أكثر .. والتقط حجرًا ثقيلًا على الأرض، ورمى به إلى مسافة خمسة عشر مترًا .. وعلى الفور اختفى الحجر ..!.. إذن هي رمال متحركة كأن هذا كان ينقصنا ..

- « إن سطح الرمال المتحركة يكون أكثر انتظامًا وتعومة من الرمال المحيطة به .. ويسهل على العين المتشككة أن تجدها » ..

صاح البروفسير في عصبية :

- « لكن هذا خطير جدًا .. يجب أن ندور حول هذه المنطقة » ..

·عض (محمود) شفته السفلى التي بدأت تتقرح .. وقال :

- « لاداعى لهذا .. يمكننا أن نمشى فى حذر مدربين عيوننا على تجنب الرمال الناعمة أكثر من اللازم .. منسير فى صف رباعى حتى لا يسقط أحدنا دون أن يدرى به الآخرون » ..

ثم رفع اصبعه محذرًا :

- « وليتذكر كل من يسقط فى هذه الرمال المخلخلة ، أن عليه ألا يحاول الصعود فى حركات هستبرية تزيده غوصاً .. فقط يحاول أن يطفو على ظهره ويسترخى تمامًا حتى ننقذه » ..

قال البروفسير مؤمّنا:

- « إن هذه الرحال كالماء تمامًا .. من يحاول أن يقف فيه بهبط لأسفل ، أما من يحاول أن يستلقى على ظهره فيظل طافيا .. كأنها سباحة عادية » ..

- هذا شيء مطمئن لأنني لا أجيد السباحة » !

كانت هذه هى كلمتى التى أثارت جوا عامًا من الوجوم .. ولم يرد أحد ، وبدءوا يتحركون ببطء وحذر فوق الرمال ومعهم مضيت ..

لو لم تكن (البوصلة) معنا لقلت إننا ندور في دوانر مفرغة .. أكاد أقسم أنني رأيت هذه المجموعة من نباتات الصبار عشرين مرة منذ فارقنا الطائرة ..!..

وفجأة لمحنا مشهدًا نراه للمرة الأولى ..

إنها طائرة .. طائرة ذات محرك واحد ومن طراز عتيق جدًا .. كانت واقفة على مقدمتها مدفونة في الرمال إلى نصفها .. وجناح من جناحيها مهمشمًا تمامًا ، وكل جسمها من المعدن الصدى المحترق ... إنها طائرة حربية سقطت براكبها البانس منذ عشرات السنوات ووجدناها نحن ..

\_ « إنها إيطالية » ..!

هكذا هنف البروفسير وهو يجرى ليعاينها .. وشرع يدور حولها متأملا ومتحسما المعدن المتآكل في حنان حقيقي :

- « لابد أنها سقطت هنا منذ أربعين عامًا .. فهذا هو طراز الطائرات المميز لهذه الحقبة .. أية روعة » !.. قال (محمود) في فتور وقد بدا عليه الحنق :

- « بالطبع سقط هذا السفاح ، قبل أو بعد غارة على الامنين من أهل وطنى في (فزان) ..!.. لقد نال جزاءه » .. امتقع وجه البروفسير ، وبدا لنا أنه موشك على الانفجار :

- « أيها الشاب .. لقد كان هذا البانس جنديًا ولم يفعل سوى ما أمر به .. أنا نفسى حاربتكم لأن (الدوتشى) أمرنى بذلك » ..!

- « لقد ذبح مواطنوك أطفالنا .. ولا أستطيع أن أتصور أن (موسوليني) قد نادى جنر الاته إلى مكتبه ، وأمرهم أن يذبحوا الأطفال .. هم فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يفعلوه .. ثم تجد الواحد منهم بعد الحرب يقول في براءة عذبة : لا تلوموني !.. أنا جندى ..!.. لقد فعلت ما أمروني به » !.. لم يد د الدر الله في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به في به شرع بده .. د الله في به به في به به في به به في به به في به

لم يرد البروفسير وشرع يدور حول الطانسرة في افتتان .. ومن بين أسنانه كان يدننن لحنا حماسيًا بالإيطالية .. واضح طبغا أنه نشيد كان (الفاشيست) يرددونه في أيام الحرب، عن مجد (روما) وما إلى هذا الهراء .. ثم هتفت بكلمات ما لم أفهمها رافغا كفه إلى السماء ..

هذا الرجل مخبول تمامًا .. ربما أكثر مما تصورنا .. والمفزع أننا معه في قارب واحد .. إن هذه الرحلة لن تعر على خير .. أعرف هذا وأشعر به وأنتظره في هلع !.. لقد بدأ الليل يزحف ..

\* \* \*

بعد ثلاث ساعات :

هاندن أولاء جالسون حول النار المشتعلة ـ التى أشعلها (أحمد) ـ نتبادل النظرات .. وظلالنا ترتمي خلفنا فوق الرمال .. لاصوت هنالك سوى فرقعة الأخشاب وأنفاسنا .. وفي يد كل منا قطعة من اللحم المقدد يلوكها بصعوبة .. الليل البهيم ـ ليل الصحراء ـ يرتمي بثقله فوق الرمال وفوق أرواحنا ..

البروفسير يداعب ألسنة اللهب بعصا في يده .. و (أحمد) يميل برأسه على صدره .. وأنا غارق في خواطري الموداء .. حين ..

هل سمعتم ؟١..

ها هو ذا العواء الطويل الحزين تتردد أصداؤه عير الصحراء .. ثم تردّ عليه عشرات الأصوات المماثلة ... ها هو ذا أسوأ كوابيسي يتحقّق ..

إنها الذناب ..!..

لم يبدُ على واحد من رفاقى أنه سمع ما سمعت .. ولم تتغير جلسة أحدهم أو تعبيرات وجهه .. إلا أن (أحمد) مذ يده إلى بندقية وشرع يجرب تركيب إبرتها .. ثم تنهد ورفع رأسه ..

وتمضى الدقائق بطيئة ..

لابد أن الساعة كانت تدنو من منتصف الليل حين رأينا أول الذناب ..

فى ضوء اللهب البعيد كانت عيناه تلتمعان كجمرتين ، وهو يدور حولنا فى فضول مرازا وتكرازا .. لابد أنه زعيمهم يحاول معرفة ما هنالك ..

التقط البروفسير قطعة من الخشب الملتهب وقذفها تجاه ذلك الزائر غير المرغوب فيه .. لكنها لم تصبه .. فقط نجحت في إبعاده بضعة أمتار .. ثم إن (محمود) أشار إلى نقطة ما خلف ظهرى :

- « هناك اخرون » ..!

وثبت كالملسوع لأرى سنة أو ثمانية عيون ملتهبة تقف على مسافة عشرة أمتار منى .. إلا أن صوت (محمود) عاد ينهرنى :

 « لاتجر!.. اجلس كما أنت .. إن الحركات العصبية السريعة تستفرها ..

# ٥ \_ الطوارق ..

- « (محمود) !.. افعل شيئا » ..!

- « هيه !.. ابتعد يا ابن الشيطان !.. اتركه » ..!

لم أكن قد غيرت وضع جلستى ، بينما كم قميصى فى فم هذا الوحش .. وأنا أحاول ألا أفقد اتزانى ... ذلك المشهد الذى ذكرنى بالكلب البوليسى حين يتعرف على متهم فى عرض ، ويجرّه جرّا خارج دائرة المشتبه فيهم ..

وفى رزائة وثقة مد (أحمد) يده إلى البندقية .. فى تؤدة صويها نحو الذنب من مسافة لا تتجاوز مترًا .. و.. ضغط الزناد ...

دوى صوت الطلقة فى الصحراء .. وحين انقشع الدخان ورائحة البارود كانت هناك جنة ذنب ضخم ممرغة فى الرمال ، والدم ينز من جبينها .. وكنت أجلس جوارها مشتت الفكر ..

وكأنما كانت هذه هي الإشارة ..

وهي لن تهاجم فرذا في جماعة أبذا » ..

- « أعرف ذلك .. ولكن هل تعرفه هي أيضًا » ؟!

كان واضحا أن الذناب لم تسمع بهذه المعلومة من قبل .. إذ أن أحدها اقترب منى فى تؤدة ، ورائحة أتفاسه العفنة تقعم أنفى .. ثم حنى رأسه ، وعيناه الرماديتان الجهنميتان لا تفارقاننى .. وأطبق على كم قميصى وشرع يجذبه ..!.. لم أتحرك فى البداية حتى لا أستفزه .. ثم عدلت عن ذلك ..

شرعت أحاول تحرير كمى من هذين المنجلبن الحديديين دون جدوى .. فقط ازداد زئيره .. وهنا أفركت أننى في مأزق .. مأزق حقيقى ..

إنه يجرنى معه خارج دائرة اللهب !!

سرعان ما الدفعت عشرة ذناب من الظلام نحونا .. ذنب وثب فوق (محمود) فأسقطه أرضا، وشرع يفتش عن حنجرته .. وذنب وقف على قدميه الخلفيتين منشبا أنيابه في صدر البروفسير .. أما أنا فكان من نصيبي ذنب معتوه هزيل الجسد سد على طريق الهرب، وهو يزوم وشعر عنقه منتصب كالإبر .. كأن هذا الأبله ينقصني ..ا.. بادرته بركلة عاتية في ذقنه جعلته يولول .. ويهرع مذعورًا وذبله بين فخذيه ..

فى حين كان نابان حادان ينغرسان فى لحم ساعد (أحمد) ..

إن الموقف سيئ .. ومن الواضح أن هذه الذاب لا تأكل بما يكفى مما جعلها تتمرد على قوانين علم (سلوك الحيوان) .. إلا أننى أستطيع أن أجد مصدسي طالما أنا الحر الوحيد هنا ..

هرعت إلى حقيبتى وفككت المسدس من داخلها .. واستدرت فى الوقت المناسب لأجد نبين يهرعان . نحوى .. كتمت أنقاسى وأحكمت التصويب .. ثم .. لمحت ذنبين يتلويان ألما فوق الرمال ..

وركعت على ركبتى، وبدأت أضغط الزناد .. أضغط .. أضغط .. أضغط .. أضغط .. وحشف مشعرة تتثاثر .. وصدى الرصاص يدوى ..

حتى شعرت بيد (محمود) تنشب مخالبها في ذراعي : - « كفي ا.. كفي » ا..

واصلت ضغط الزناد في جنون ..

- « (رفعت) !.. كفى !.. لقد هربوا بعد أن مات ستة منهم » !

- « 44 ?.. » -

وتراخت عضلاتي أخيرًا .. على حين سمعت (أحمد) يقول ضاحكًا :

- « خمسة نناب بست رصاصات !.. هل تعترف الآن أن كل إنسان يمكن أن يتحول إلى جزار إذا ما اقتضى الأمر ذلك » ؟

هزرت رأمى فى اشمئزاز .. ورميت المسدس أرضا .. اننى أمقت السلاح . أمقته .. لكن شيطان العنف قد تحرك لثوان فى أعماقى .. وكانت كافية ..، قد يقول أحدكم إننى كنت مرغما .. لا .. كانت تكفينى طلقتان أو ثلاث .. أما ست طلقات ، فلا مبرر لها سوى أننى أصبت بحالة من الدموية لم أكن أحسبنى معرضا لها ..

على كل حال ، لقد نجونا من هذا الهجوم .. ولا أحد ينكر أننى صاحب الفضل الأول في هذه النجاة !..

شرعنا نعود إلى أماكننا في إنهاك .. على حين كوم الطيار الجثث الست جوار بعضها البعض بعيدًا عنا ..، وفي وجوم عدنا نحشوا أسلحتنا تحسبًا لهجمة أخرى من هذه الوحوش المتحمسة ..

> مر ربع ساعة ثم سمعنا صوتًا .. صوتًا آدميًا بنادي !..

فوقفنا متحفزين لنرى ما هنالك ..

وفى الظلام لمحنا وحوشا عملاقة تدنو منا .. وحوشا لها ظهر عال مدبب وعنق طويل .. إلا أنها حين اقتربت أكثر ، عرفنا أنها جمال يمتطى ظهر كل منها رجل ملثم ضخم الجشة .. كانت تقترب في تؤدة من النار التي أشعلناها وتدور حولها ..

- « السلام عليكم »!

هكذا حيانا أحد الرجال بلمان ليس عربيًا تمامًا .. فرددنا التحية بأحسن منها .. همست في أذن (محمود) :

- « طوارق » ؟

- « كلا .. بل (تبو) وهم يشبهون الطوارق كثيرا » ..

- « ومأ الفارق بينهما » ؟

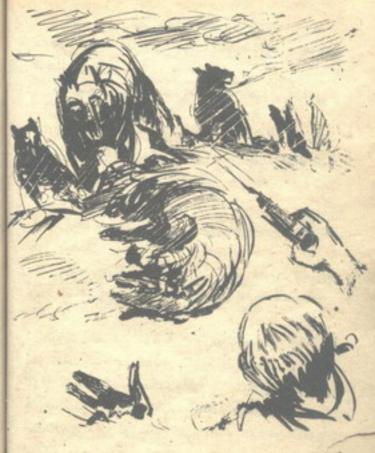

دُلْبِينَ كِعت على ركبتي ، وبدأت أضغط الزناد .. أضغط .. أضغط .. والحة البارود .. وجثث مشعرة تتناثر ..

- « الاسم » .. ؟ ..

كان الرجال يحيطون بنا حاملين بنادقهم .. مهيبين .. غامضين ..

وكان كبيرهم يقول له (أحمد) وهو ما زال على جمله : - « سمعنا صوت الرصاص فهرعنا إلى هنا .. لقد أدركنا أن الذناب قد هاجمت أحدهم .. إن ناركم قد قادتنا إلى هذا المكان » ..

لم يحتج البروفسير إلى ترجمة كى يعرف موضوع المحادثة .. فالموقف يفسر نفسه بوضوح تام .. إننا سعداء الحظ .. ولقد تجونا بعد اثنتى عشرة ساعة من سقوط الطائرة، وبالتالى لن يكون هناك جوع ولاظمأ ..!..

شرع (أحمد) يحكى لهم قصتنا .. وكان اثنان منهم قد أناخا جمليهما فوق الرمال ، وتقدّما نحونا ..، وعلى حين كانا يصغيان لحديثه ، شرعت أتأمل ملامحهما ..

كانا ملثمين بلثام أزرق اللون من القماش المصبوغ بالنيلة .. وكانت بشرتهما سمراء، إلا أن أحدهما كان أزرق العينين ..

الملامح قوية صلبة مليئة بالرجولة \_ على الأقل ما بدا منها خلف اللثام \_ وكان كل منهما يحمل سيفًا مرعب الشكل، ذا حدين وخنجرًا ويندقية عتيقة ، زخرفت بنقوش عربية بديعة ..

" صاح البروفسير في لهفة وهو يتابع المحادثة العربية:

- « عم تتحدثون ؟ .. أنا لا أفهم حرفًا » ..!

التفت إليه وشرعت أترجم بسرعة خلاصة المحادثة .. ثم قلت إنهما يرغبان في معرفة وجهتنا .. فقال في دهشة :

- « هل هذا سؤال ..؟.. هضبة (تسيلى) طبعًا » ! كان الرجلان قد سمعا لفظة (تسيلى) وسط الألفاظ للإنجليزية ، فتلاقت عيناهما في نظرة ذات معنى .. ولكن أي معنى ؟..

ولبضع دقائق ساد الصمت .. ثم قال أحدهما لى : - « هل تصحبوننا ؟.. إننا نخيم على مسافة قريبة من هنا .. ومعنا أربعة جمال بلاراكب » ..

- هذا محتم ..

وفى صمت أطفأنا النار .. وحملنا حاجياتنا .. واتجهنا الى .. إلى أربعة جمال تنيخ فوق الرمال .. يا للهول !.. كيف يمكن ركوب هذه الديناصورات ؟.. إلا أن أحد (التبو) ماعدنى على الصعود إلى ظهر جمل .. ثم أصدر له أمرًا وربّت على أنفه ، فوجدتنى وكأننى في أرجوحة معلقة من طرف واحد ..!.. أمامًا .. خلفًا .. أمامًا ..

وصراخى يملأ الصحراء .. ثم استقر الديناصور على أقدامه الأربع ، وشعرت أن الأمر يتحسن .. وكأننى أرمق الصحراء من شرفة عالية ..

كانوا ما زالوا يضحكون ساخرين ، حين بدأت المسيرة تتحرك .. والان أفهم لماذا أسموا الجمل ب (سفينة الصحراء) .. لأن الراكب فوقه يصاب بدوار البحر !.. نعم .. أنا واثق من ذلك ..

\* \* \*

فى مخيم هؤلاء الرجال جلسنا نحسو لبن النياق الراتب، ونأكل النمر ..

كان النهار قد جاء بشممه القاسية ورماله الملتهبة، لكن الوضع كان يختلف هذه المرة .. وشرعت أرمق - في فضول - كل تفاصيل هذا المخيم .. كانت الخيام مصنوعة من جلد الإبل المدبوغ دون عناية ..

وهنا وهناك كانت امرأة من نسانهم تقوم بمهام بومها الرتيبة .. وأدهشنى أن النساء حاسر ات الوجه ، فى حين لم ينزع رجالهم اللثام إلا فى أثناء الأكل والشرب ، وكان وجههن وسيمًا ، فيه شيء من الجمال الخشن .. جمال الصحراء .. وكما بدأت ألاحظ ، أنه كانت هناك عيون زرقاء أكثر مما كنت أتوقع ..

أما اللون الأصفر الغريب على وجوههن، فهو مسحوق من خام النحاس يبعدن به الذباب .. وأما اللون الأحمر على كفوفهن وأقدامهن فهو لون الحناء التي تضعها المرأة المتزوجة ..

وكانت النساء المتزوجات يتحركن بحرية تامة، ويجلسن معنا دون حرج، أما الفتيات فلم نز منهن واحدة ..

كنت غارقًا فى هذه التأملات، حين شعرت بيد البروفسير تجذب معصمى، لأشارك فى الحديث .. كان (محمود) يتكلم شارخا ما يريده العالم الإيطالي من هؤلاء (التبو):

- « إننا نرغب أن تشاركونا هذه الرحلة ، وتقودونا إلى كهوف (تسيلي) .. وسنجزل لكم العطاء » ..

شرع الرجال يتبادلون النظرات التى لا أفهم مغزاها .. ثم قال واحد منهم ، عرفت فيما بعد أن اسمه (كريم) ، وأنه قائد هذه المجموعة الصغيرة ، وأقوى رجالها شخصية وبأسا) :

- « سيدى .. إن الطوارق لايتحدثون كثيرًا .. قدم عرضك » ..!..

نقل (محمود) هذه الكلمات إلى البروفسير، الذى مد يده إلى جيبه، وشرع يعبث هنا وهناك، ثم أخرج شيئا أصفر اللون براقًا .. إنها سبيكة لا بأس بحجمها .. سبيكة ذهبية .. وصاح في لهجة منتصرة :

- « هذه ..!.. ولكم مثلها عندما نعود من الكهوف » .. تناول الرجل السبيكة ووزنها في يده بخبرة .. ثم قال وقد بدا عليه الاهتمام :

- « ولماذا تدفع الثمن ذهبا » ؟!

\_ « لأننى أعتقد أنكم لاتتعاملون بالعملات الورقية » .. انحنيت جوار أذن (محمود) وهمست :

\_ « هل كان يحملها معه طيلة الرحلة » ؟

- « هذا واضح .. إنه حذر جدًا وقد قدر أنه سيحتاج لمعونة الطوارق في مرحلة مامن الرحلة .. وقد كان » ..!

- « ولماذا يخبرهم أن معه سبيكة أخرى ؟.. من الممكن أن يذبحونا في أية لحظة ليأخذوها » ..!

ابتسم (محمود) في ثقة وهو يداعب شعره الأشعث :

- «ليس مع (التبو) .. إن هؤلاء القوم مثال الشرف .. شديدو الكبرياء ، إلى حد أنه لا يوجد شيء يستطيع إفسادهم .. ثم إننا تحت رحمتهم على كل حال » ..!

قال (كريم) وهو يدس قطعة الذهب في جبيه :

- « ما دمتم تريدون الهضبة إلى هذا الحد .. دعونى أعرفكم على دليل لن تجدوا مثله وإن جهدتم .. وإنها لارادة القدر » ..

وأشار إلى أحد الرجال الصامتين الجالسين جواره:

- « نكلم يا (جبريل) » ..

فى هذه اللحظة - وكأتما بعصا سحر - رمى البروفسير وعاء اللبن الخزفى .. والتمع وجهه حماسة ، ووثب من مكانه كالملسوع :

- « (جبریل) !.. (جبرین)!.. أنت ..؟!.. أثت » ؟!..

#### ٦ \_ الكهوف ..

تعالى صوت المؤذن ينادى لصلاة الفجر .. فوقفنا نؤديها فوق الرمال التى بللها الندى، فى حين شرع البروفسير يراجع أوراقه وخرائطه ..

كانت حالته المعنوية قد تحسنت إلى حد كبير حين عرف أن (جبريل) - أو (جبرين) - الذى كان دليل (هنرى لوت) في رحلته الشهيرة، سيكون دليله هو أيضًا ..

و (جبرين) هو النطق الأوروبي المتعثر لكلمة (جبريل) .. كما أنه تحريف لكلمة (جبارين) البربرية ، التي يمسمون بها الجبال ..

فرغت من صلاتى مع رجال (التبو)، فاتجهت متثاقلًا الى البروفسير وجلست جواره على الرمال .. ثم ابتلعت ريقى .. وسألته :

- « بروفسير .. إذا كان هناك من قام بهذه الرحلة ولم بترك صغيرة ولاكبيرة إلا ودرسها .. فما الذي تعتزم أن نضيفه نحن » ؟!

قَال الرجل دون أن ينظر لى (الأنه لم يعد يطيق رؤيتى منذ سقطت الطائرة): - « أنت دليل (هنرى لوت ) !.. الدليل الذى قاده إلى كهوف (تسيلى) منذ عشر سنوات !!.. أنت نفسك » ..! أعاد (جبريل) لثامه إلى وجهه في هدوء .. وهمس : - « لقد كانت رحلتي مع الاستاذ (لوت) شاقة حقًا » !

\* \* \*

قال لى (محمود) مفسرًا .. ! . .

- « إن هذه الجمال مدمنة تدخين .. ولابد لها من سيجارة يوميًا !.. هذا هو ما يعرفه كل (جمال) يجيد عمله » ..

إن غرائب هذا العالم لا تنتهى .. ويبد أننى سأظل أراها وأندهش ، حتى اللحظة التى أغمض فيها عينى للأبد ... على أننى لا أحب كثيرًا من يفسد فطرة الله في الحيوانات العجماء على سبيل الدعابة .. كالكلب الذي يعلق الويسكى والشمبانزى الذي يدخن السيجار .. والجمل الذي يهوى التبغ !..

لكن الوقت ليس مناسبًا للانضمام إلى جمعية (الرفق بالحيوان) ..!

لقد حان الوقت كى نبدأ مسيرتنا إلى المجهول ..

\* \* \*

إنها الحقيقة .. الحقيقة التي ستهب العلم مرونة لا تُقاس ..

\* \* \*

حين يريد (باولو جيرالدى) شيئا فإنه يثاله .. وليس على الحاضرين إظهار امتعاضهم ..!

\* \* \*

ثم إنه فتح أمامى إحدى الخرائط، وأشار بقلمه إلى مجموعة من رسوم الكهوف المبسطة .. وكانت حول أحدها دائرة باللون الأحمر ..

- « هذا الكهف الصغير التافه مثلًا .. لم يحاول أحدهم دخوله ، لأنهم كانوا غارقين في تدوين ما رأوه بالكهوف الكبرى وكلهم انبهار .. بالإضافة إلى أن مدخله مسدود نتيجة انهيار قديم » ..

- « وهذا هو الكهف المختار » ؟ ·

- « لنقل إنه أحد الكهوف المختارة » ..

كان الفجر ينشر عباءته الدموية فوق الصحراء .. وأنسامه العذبة \_ الباردة قليلًا \_ تدغدغ وجوهنا .. حين اتجهنا للجمال وشرعنا نركبها ...، وكالعادة ....

هأنذا أقذف .. أمامًا .. خلفًا .. أمامًا .. وأخيرًا !! على أن الجمل كان متعكر المزاج قلقًا إلى حدّ غير عادى .. وشعرت أنه سيقذفنى من فوقه فى أية لحظة .. ولشدة دهشتى لمحت أحد رجال (التبو) يشعل سيجارة مسجارة من سجائرهم الملفوفة يدويًا - ويدستها فى ... منخار الجمل !..، أما الأغرب فهو أن الجمل شرع يستنشق الدخان فى نهم .. وبدأ يسترخى قليلًا ؟!..

لو لم نر دُنابًا لشعرت أن هناك خدعة ما ...

(أحمد) !.. إلى أين أنت ذاهب ؟.. يا لك من معتوه !.. مستسقط في إحدى الحفر ويتهشم وجهك ..

\* \* \*

ها هى ذى الهضبة تستلقى فى استرخاء أمام أعيننا .. وها هم (التبو) أولاء يشيرون لها ويتبادلون الكلام بلهجتهم التى لانفهمها .. فى حين يدور (جبارين) حولها بجمله فى تؤدة ..

أصوات الجمال وهي تبرك على الأرض .. ثرثرة الرجال .. عقرب ينسل بعيدًا عن أقدامنا باحثًا عن مكان أكثر هدوءًا ...

- « احترسوا من الأفاعي لأن لدغتها قاتلة »! قالها (محمود) وهو يتحسس موطئ قدميه ... والواقع أن تحذيره كان في موضعه لأن المكان كان خطيرًا حقًّا .. بشيء من تدقيق البصر تدرك أن تحت كل حجر شيئاما .. لابد أن تكون هناك أفعي مسترخية ترمقك في كسل .. أو عقرب .. أو سحلية شنيعة المنظر .. أو شيء ما لاتدرى ما هو لكنه حي !!..

إن الصحراء كابوس حقيقى .. أنشودة الجفاف والخشونة والقسوة .. وكل ما يحيا فيها هو جاف خشن قاس .. حتى هؤلاء (التبو) المهذبون ..

كنا قد وصلنا إلى مجموعة من الكهوف الصخرية المنحوتة بفعل الطبيعة في جسم الهضبة .. وكان (جبريل) يتفقدها بعين خبيرة وفتور كأنها صديق قديم لايثير اهتمامه ..

أما البروضير فقد بدأت أشعر بالقلق من تدهور حالته العقلية .. كان يصرخ .. ويرقص .. ويحدث الجميع بالإيطالية التي لا يفهمها سوى (محمود) .. كان انبهاره يفوق الوصف ، خاصة حين رأى علامات محفورة على مداخل الكهوف .. علامات رسمها من سيقونا .. رجال (هنرى لوت) و رجال الرحال (برينان) ..

استعد البروفسير ليدخل الكهف الأول ، لكن (جبريل) الحاذق أوقفه في حزم .. وأمسك بحجر .. وطوح ذراعه ليلقيه في الداخل .. سمعنا صوت شيء يتحرك ثم ساد الصمت ..

- « إنه حذر » - قال (محمود) - « يريد التأكد من إبعاد الألاعى .. وهذا حقه بلاشك » ..

وظهر مشعل أو اثنان .. وبدأنا التقدم داخل الكهف في بطء شديد .. ظلالنا تسبقنا وتتبعنا .. ورائحة القدم والرطوية تفعم أتوفنا .. مسيرة رهيبة لبقعة من النور المتراقص بين جدران الكهف .. إن أي شبح يسكن هذا المكان كان سيموت ذعرًا لو رآنا ..!

- « لاأرى شيئا .. أين هذه النقوش » ؟ قال البروضير وهو يرفع ضوء بطاريته إلى أعلى : - « إنها في كل مكان .. ألا تراها » ؟!

هى لغز الألغاز .. سر الأسرار .. المرأة المسحورة التي تقودنا إلى عالم آخر له مقاييس مختلفة ..

منذ مانتی قرن کانت هناك حضارة بعرف أهلها معنی

\* \* \*

شرع البروفسير يئن .. يئن كمن يتلوى فى الجحيم .. العرق يغمر جبينه وكل جوارحه ترتجف ..

وعلى ضوء البطارية والمشاعل، كنا نرى أغرب ملحمة رآها ورسمها إنسان ..

هل ترى معى هذه الأجساد الطائرة .. الملتحمة .. المتشابكة ..؟.. رجالًا يجرون نحو أجسام أسطوانية غامضة ورجالًا كأنهم يرتدون خوذات لامعة وثيانا فضفاضة .. نماء شقراوات ضخام الأجساد، يطرن ويرمقهن في دهشة بشر سود ضنيلو الحجم ..

وهذا ؟.. هذا رأس يخرج منه قرنا استشعار .. الضوء يتراقص على الرسوم التي توشك أن تتحرك ... بل هي تتحرك ..

أما هذا ... لأعلى قليلًا .. لأعلى .. لمينا .. نعم !.. هو ذا .. كأنهم رجال يرتدون زعانف الضفادع البشرية .. ألا ترى ذلك ؟

أى خيال محموم وقف هنا منذ مانتى قرن ، كى يسكب على هذا الجدار الصخرى أسراره المجنونة ؟

أية عبقرية - في فجر التاريخ - آثرت أن تترك الرمح كي ترسم ..؟.. ولأي غرض ..؟..

إن هذه النقوش رائعة الجمال لكنها \_ في رأى \_ لا تحمل من أسرار الكون ، أكثر مما تحمله خطوط طفل جامح الخيال ، على هوامش كتبه المدرسية ..!..

همس (محمود) في أذنى محاولًا ألا يفسد جو الرهبة العام :

- « ما رأيك » ؟ ...

تأكدت أن البروفسير لن يسمع نبرة اللامبالاة في صوتى .. وقلت :

\_ « عبقری » ..!

- «لاأتحدث عن جودة الصور .. ولكن أتحدث عن .«!.. اهانعه

- « هل تريد معنى لا وجود له ؟ . . إن الأمر كله لا يزيد

على رجل كهف يجيد الرسم » ..

\_ « ما زلت مصرا » ..؟

- « بالطبع » - .

في هذه اللحظة كان البروفسير قد أخرج كاميرا ذات فلاش وشرع يلتقط عشرات الصور لهده السرسوم الحائطية .. حوالي خمسة آلاف رسم صغير حاول أن بِلْخُصِهِا فِي فَيِلْمِينَ أَو ثَلاثَةً .. والحظت - في خبث - أنه نسى أن يزيل غطاء العدسة ، مما جعلني أشعر ببهجة وحشية .. لن ألفت نظره لهذا ، خاصة وأنه كان قد انتهى بالفعل من تدمير أفلامه الثلاثة حين لاحظت ذلك ..

إلا أننى - بعد دقائق - شعرت بوخز في ضميري .. فأشرت إلى العدسة بكياسة .. أطلق سبة إيطالية وشرع يعيد تعبئة الأفلام - التي لابد أنها ظلَّت خامًا - ويصور المشاهد مرة أخرى ..

بعد ساعة بدأ العلل يقتلني ..

اختلست نظرة إلى رجال (التبو)، فوجدتهم يقفون ساكنين كالصخر ، وعلى وجوههم أمارات عدم المبالاة .. إن الأمر بالنسبة نهم لايتجاوز القيام بمهمة روتينية قاموا بها مرازا .. وهم - مثلى - لايرون أية روعة في هذه الرسوم، سوى أنها تجذب العلماء المخبولين الذين يدفعون أغلى الأثمان ..

والآن نترك هذا الكهف المملّ لندخل كهفًا آخر .. ونترك ذلك الكهف الممل إلى كهف أكثر إملالًا .. لم أعد أتحمل ..

إن هذه المشاهد المكررة تتداخل في ذهني تمامًا .. وكلها تتشابه ...

وكلها لاتثير اهتمامي ..

والبروفسير يزداد حمامنا وجنونا .. و (التبو) يزدادون لامبالاة .. و (أحمد) يزداد إرهاقًا ..، إلا أتنا فرغنا \_ أخيرًا \_ من أكثرها ..

حتى وصلنا إلى الكهف الصغير الذي لم يدخله أحد .. الكهف الذي سُدَّت فتحته بصخرتين كبيرتين ... تقدم البروفسير وطفق يتفحص الصخرتين في فضول .. ونظر للرجال مستفهمًا كأنه يطلب العون ..

. « 1 ... Y » -

قالها (كريم) في صرامة وحزم ؛ بشكل لا يدع مجالًا للمزيد من الإلحاح أو الأسئلة .. إن لديهم سببًا قويًا يمنعهم من تركنا \_ أو مساعدتنا \_ لنحرك هذه الصخور ..

\_ « ولكن هذا الكهف » ..

. « l... Y » –

- « لقد دفعت أجركم كى ... » .

. « 1 ... Y »

قالها (كريم) وهو يبتعد معلنًا انتهاء كشوف هذا اليوم ولم يكن في ومنعنا سوى أن نمضي خلفه مبتلعين أسنلتنا ..

#### \* \* \*

كان الليل قد حلّ والرؤية غدت عسيرة نوغا .. الموجودات قد بردت مكتمية بذلك اللون الأزرق الغامض ؛ حين جلسنا حول النار نلتهم الخيز واللين الرانب والتمر ..

كنت قد خلعت حذائى فأخذت أصابعى ترقص رقصة الألم .. كأن جريان الدم فيها يمزقها .. والانتفاخ يتزايد .. أما البروفسير فلم يخلع حذاءه .. ولم يأكل ، فقط عيناه الزرقاوان تلتمعان في ضوء اللهب ، تحت وطأة فكرة مجنونة تحاصره ..

ظهرت آلة وترية عجيبة ، تشبه كمانا ذا وتر واحد أو (ربابة) أمسك بها واحد من الرجال وبدأ يعزف .... فهمست في أذن (محمود) :

- « حتى هؤلاء لهم موسيقا » ؟

- « ولم لا ؟.. أليسوا بشرًا ؟.. هل قابلت في حياتك وأسفارك بشرًا لايعزفون ويغنون ، حين اجتماعهم حول النار ليلًا » ؟..

- « وهذه الآلة ؟.. إنها تشبه الربابة في ريف مصر » ..

- « اسمها (الأمزد) .. وستسمع منها عجبًا » ..

بالفعل بدأ الرجل يغنى بصوت رخيم .. وبلهجة لا أفهمها ..، أغنية حزينة تتحدث \_ بالتأكيد \_ عن الصحراء .. الوحدة .. عن حب ضائع وحبيبة قاسية .. عن الصحراء .. عن ديار الأحباب .. عن كل شيء حزين يعتمل في صدرك ، ولا تجد الكرأة كي تفصح عنه حتى لنفسك ..

انهما دمعتان .. نعم .. دمعتان تنحدران على خدى من هذه الأغنية البربرية ، التي أسمعها في الصحراء بهذه الكمان الكسيحة ..

وبين دموعى شعرت بالبروفسير يميل على ليفسد كل شيء:

\_ « الصغرتان » ا

\_ مالهما ؟ .. أي صخرتين » ؟

\_ الصخرتان على باب الكهف !.. لم يكن هذا انهيارًا جيولوجيًا ، بل وضعهما إنمان عُنوة ليسد المدخل » .. \_ « ولماذا يفعل ذلك » ؟..

- « ثمة شيء لا يريد لنا أن نعرفه ، أو شيء لا يريد له أن يخرج .. لهذا ينبغي أن نعرف كُنه هذا الشيء » .. وتقلص وجهه في تصميم :

- « يجب أن ندخل هذا الكهف .... الليلة » !

\* \* \*

٧ - الكهف الذي لم يدخلوه ..

حينما نام الرجال .. تدثرت بالغطاء الصوفى الذى أعطوه لى ، وتكورت على نفسى جوار النار .. إن برد الصحراء قاس .. قاس كنصل الخنجر ..

لابد أن الساعة كانت الواحدة بعد منتصف الليل ، حين شعرت بيد البروفسير الحازمة تهزّنى هزًا .. وعلى ضوء القمر الذي لم يكتمل بعد ، لمحت وجهه القلق المتلهف .. كدت أتكلم لولا أن سدت كفه فمى .. وهمس :

- «شش !.. إننى ذاهب مع (محمود) و (أحمد) لرؤية الكهف.. فهل ترغب في أن ترافقنا .. ؟.. لا إجبار هذالك » ..

همست والنوم لم يزل يداعب جفونى : - « ولكن لماذا لا تنتظر للصباح » ؟

- « لأن الرجال سيمنعوننا من ذلك » ..

فى ثوان أعدت تقييم الموقف .. سنكون ثلاثة \_ بل أربعة \_ ولن يقتضى الأمر سوى بضع دقائق ، لأن الكهف جوارنا .. وبالطبع هو ضحل كباقى الكهوف .. فلم لا أفعل ذلك ؟!.. على الأقل سأرضى فضولى ، وأنفى تهمة الجين التى ألصقها الإيطالى بى ..

ثم إن هناك متعة غريزية ما، في اكتشاف الأماكن الممنوعة .. متعة كامنة في الوجدان الإنساني من فجر التاريخ .. هل تذكر قصة ذي اللحية الزرقاء ، الذي أهدى وجته قصرا به تسع وتسعون حجرة ، يمكنها أن تتنقل بينها كما تشاء ؟.. لقد منعها من دخول الحجرة المائة .. لهذا لم تعد ترى في القصر سوى هذه الحجرة المائة .. وعلى الرغم من تحذيره دخلتها ، فماذا رأت وماذا وجدت ؟!..

إنه ولع الإنسان بالمجهول .. الولع الذي لايرتوى أبدًا ..

وهكذا \_ وكما توقعتم \_ حشرت قدمى \_ اللتين انتفختا يفعل الراحة \_ في فردتي الحذاء .. ونهضت في خفة معهم ..

إلى الكهف الأخير ..

\* \* \*

وقفنا أمام الكهف .. مدخله مسدود بصخرتين كبيرتين .. وثمة كتابة محفورة بحروف غريبة على إحداهما ..

على ضوء الكشاف شرعنا نتأملها .. ونتساءل .. قال البروفسير وهو يلهث انفعالا :

- « إنها أبجدية الطوارق .. حروفها مأخوذة من اللغة القرطاجية القديمة » ..

- وماذا تعنى » ؟

- لاأدرى .. لكنه تحذير للداخلين طبعًا » ..!

ثم إنه أشار لنا كى نتعاون على تحريك إحدى الصخرتين ..

وتكاتفنا نحن الأربعة وشرعنا .. نجاهد .. وظهورتا تتشقق .. وجروقنا تتفجر .. لابد أن الدم ينزف من شعيرات عينى الآن .. ولابد أن عضلات ذراعى تتمزق ..

هيلاهوب آ.. هيلاهوب ا.. إنه يتحدك ..ا.. لانتراخوا ياشباب .. هيًا ا.. هيًا ا.. (أحمد) ا.. أنت تتظاهر بالمعاونة ا.. وأنت تركّز الثّقل ناحيتى ..ا.. هوب .. هوب ا.. مستحيل .. لن نتمكن أبدًا .. إننى سأصاب بانزلاق غضرو .... لقد نجحنا ا.. أخيرًا ..ا.

أخيرًا مالت الصخرة على جانبها، وغدت موطئا لأقدامنا يمكننا الصعود عليه ودخول الكهف .. إذن هيًا بنا ..

\_ « لحظه » !..

- « ماذا؟ » .

تصلب قلیلا .. ثم استرخت عضلاته .. وهمس : - « لاشیء ... » .

ومضينا نواصل جولتنا عبر الجدران ..

عجبًا ..!.. أكاد أقسم أننى سمعت صوتًا غريبًا أنا الآخر .. لكن الهستيريا الجماعية حقيقة لامراء فيها .. والايحاء قوة كاسحة ..

- « انظروا! » .

صاح البروفسير في لهفة وهو يشير إلى شيء ما في أحد الأركان ، فهرعنا إليه .. كان يشير إلى الأرض بإصبع مرتجفة ..

إنها حفرة .. حفرة حقيقية .. وعلى ضوء بطارياتنا المرتجفة استطعنا أن نرى درجات .. درجات سلم هابطة ، حفرت بعناية لابأس بها !..

ودون كلمة أخرى شرع البروفسير يتحسس الدرجات بقدمه هابطًا في الحفرة ، وهو يحرك ضوء بطاريته لأعلى وأسفل ..

مددت عنقى من الفتحة وصرخت بصوت مرتجف : - « أ .. بروفسير .. ماذا تفعل ؟ » . صاح في حنق : فانها (محمود) وهو يقذف حجرًا إلى داخل الكهف .. فهو لم ينس الدرس بعد .. وانتظرنا دقيقة .. ثم شرعنا نثب فوق الحجر إلى الداخل ..

وأضأتا بطارياتنا لأن الظلام كان دامسًا .. دامسًا ..

\* \* \*

كاتت رائحة العطن تملأ المكان ..

ومن السقف كانت الصخور الهوابط تتدلّى ، كأنها أنياب وحش خرافى أطبق علينا .. حاولت أن أبعد هذه الفكرة من خيالى ..

أما الجدران فكانت صخورًا .. صخورًا عادية لارسوم عليها .. مجرد صخور بلهاء في كهف ضيق كريه الرائحة ..، وبالطبع كانت خيبة أمل البروفسير هائلة ، وازداد وجوم وجهه ، كأنه كان يتوقع أن يجد سر الحياة في صندوق ذهبي داخل الكهف ...

أخذ ضوء بطارياتنا يتحرك ببطء على الجدران ، بحثا عن شيء ما دون جدوى .. لقد نسى ذلك الفنان الغابر أن يضع بصماته على هذا الكهف .. أو لعله سنم الأمر د مته ..

> وفجأة همس (محمود) في عصبية : \_ « صه !.. هل سمعتم هذا » ؟

\_ « يا له من سؤال!.. » .

- « لكن الوقت ليس مناسبًا .. لا توجد معنا حبال ولا أسلحة ولا .... » لكنه لم يرد .. وواصل النزول منبهرًا .. هناك مصيبة ستحدث ها هنا .. نعم .. أنا واثق من ذلك بلا أدنى مبالغة ..

صرخ (أحمد) في هلع :

- « إنه مسحور !.. أنا متأكد من ذلك !.. إن شيئا بناديه !.. » .

أنتصب شعر رأسى من هول الفكرة .. ونظرت له فى غيظ .. فليس الوقت ملائمًا لهذه الملاحظات العبقرية .. أما (محمود) فبدت عليه علامات التفكير .. قطب جبينه ثم همس لى وهو يركع على حافة الحفرة :

« هل تعرف فيم أفكر ؟.. إلام تؤدى هذه الدرجات ؟.. ومن صنعها » ؟..

\_ ليمنت لدى أدنى فكرة .. » .

ابتسم في خبث .. والتمعت نظرة شيطان يحلم في عينيه .. ماذا ؟.. هل هو حقًا يعتقد ذلك ؟.. كلا .. إن هذا حنون ..

> - « (محمود) !.. لا نقل إنك تعتقد » . - « أنا لا أعتقد .. أنا متأكد ! » .

ابتلعت ريقى فى عصبية .. إن الفكرة مرعبة لكنها واقعية .. هل هذه الدرجات - التى صنعتها يدا إنسان ببراعة - تقود إلى عالم ما تحت الأرض ؟.. هل هذه الدرجات تهبط إلى (الأطلنطس) ؟!!..

قلت بصوت متحشرج:

- « ولكن لادليل .. على ذلك ... » .

قال بنفس الابتسامة المرعبة وهو يصلح من شأن شعره:

- « يوجد أكثر من دليل .. الرسوم العجيبة التي لا يمكن أن يرسمها رجل كهف متخلف .. الكهف المسدود بصخرتين .. رعب رجال (التبو) والخرافات التي لابد أن أهلهم قد حشروها في رءوسهم عن (سكان ما تحت الأرض) ... لهذا سدوا المدخل والمخرج الوحيد إلى هذا العالم .. وتدريجيًا تحول مدخل هذا الكهف إلى (تابو) له قدسية المحرمات الدينية » ..

- « إذن لهذا السبب لم يدعوا (رينان) و (لوت) كى يدخلوا » ..

- « بالتأكيد ...! » -

نهضت على ركبتى، وشرعت أنفض النبار الذى تراكم على ركبتى بنطلونى .. وقلت فى توتر وأنا أشعل سيجارة:

- « والبروفسير !.. يجب أن نمنعه من النزول .. » .
- « بل من الحكمة أن نكون معه ..!.. الله وحده يعلم ما بوجد تحتنا ..! » .

ثم بدأ يستعد للنزول .. واستطرد متسائلًا :

\_ « هل معك مسدسك ؟.. نعم ؟.. هذا نبأ طيب .. إذ أننا لانملك أية أسلحة .. هل ننزل ..! » .

ويدأ يهبط في تؤدة وأنا خلفه .. ثم (أحمد) ..

هل كان من واجبنا أن نترك أحدنا ليراقب الكهف بينما نهبط نحن ١٠. لا أدرى .. لا أدرى حقا ..؛ ولكن لا تلومونا .. فإننا لم نكن نعلم بتاتًا ما ينتظرنا بعد هذه المغامرة الخرقاء ..

لم نكن نعلم بتاتًا ..

#### \* \* \*

لم نكن قد هبطنا أكثر من مائة درجة حين دوت الصرخة .. صرخة فزع عارمة قادمة من أسفل .. ثم فوجننا بالبروفسير يصعد السلم تجاهنا ، وهو لايكاد يرى ما أمامه .. أوقعنى .. واصطدم بـ (أحمد) .. ثم سقط بدوره جالسنا على إحدى الدرجات ، وشرع يعول كالفتيات المراهقات وقد تقلص وجهه ..

كان بتحدث بالإيطالية كأنه مدفع رشاش مجنون .. ووقف (محمود) جواره يتابع كلماته وقد احتقن وجهه .. تساءلت في جزع متوجس :

- « (محمود) !.. ماذا يقول » ؟..

لم يرد الفتى وظل يتابع الكلمات في اهتمام ..

- « (محمود) !.. تكلم بالله عليك » !..

قلتها وأشعلت سيجارة أخرى .. وبدأ السعال يتسرب إلى صدرى ..، قال (محمود) وهو لايفارق البروفسير بعينيه :

- « إنه خانف » -

- «بالك من عبقرى !.. وهل هذا يحتاج لمترجم » ؟١..

- « ويقول إن (الشيء) قادم .. ويأمرنا أن نهرب » ..

- « وما هو هذا (الشيء) » ؟

- « لم أفهم في الواقع .. إن حالته كما ترى وكلامه يفتقر لأى ترابط .. »، ثم إنه نظر لساعته على ضوء بطاريته .. وغمغم :

- « على كل حال لقد صار الفجر دانيًا .. ومن الحكمة أن نعود قبل أن يصحو الرجال لصلاة الفجر ويعلموا بمغامرتنا هذه » ..

قال (أحمد) وهو يمسك بيد البروفسير .. وينهضه :

### ٨ \_ النداء الغامض ..

طيلة النهار ظل البروفسير يهذى ويصرخ، ويردد عبارات تهديد إبطانية يرهب بها شيئًا ما .:

ما الذي رآه هذا الرجل؟.. وما هو ذلك (الشيء) ؟.. إن حاله العصبية سيئة بلاجدال لكنى لا أميز سببًا طبيًا واضخًا لذلك .. ولا أستطبع أن أعاونه .. كل ما يمكنني هو أن أدس الطعام والماء دسمًا في قمه مع بعض أقراص الد (فاليوم) المهدئة ..، وأن أزيد معدل استهلاكي من السجائر إلى أرقام فلكية .. لا أحب هذا .. لكنى متوتر ..

أما (التبو) فكانوا جالسين حولنا في وجوم .. يرمقون المشهد من عبونهم الحادة التي لا تطرف .. إن هؤلاء القوم أشداء أمناء لكنهم لا يتعاطفون معنا بتاتا، ولا يحملون لنا أية مودة .. أقسم على هذا ..

إننى لفى أممن الحاجة إلى أن أذهب بعيدًا عن كل هذا .. لا أريد أن أرى حطى رمالًا ولاكهوفًا ولا (تبو) ولا أساتذة جامعة مجانين .. لكن ما باليد حيلة .. وهكذا \_ ولحسن حظى ورحمة بأعصابى \_ عدنا إلى الكهف .. وخرجنا منه ثم تعاونا على إرجاع الصخرة إلى أقرب وضع ممكن لما كانت عليه .. لكن الفتحة ظلت واسعة برغم كل شيء ..

كان ضوء القمر يفترش الرمال حين عدنا إلى المعسكر محاولين أن نمنع البروفسير من الصراخ الهستيرى .. ولحسن الحظ كان الرجال جميعًا نائمين .. إن هؤلاء القوم يتمتعون بضمائر نقية والحق يُقال !..

رقدنا فوق الرمال خالعين أحذيتنا، وشرعنا نرفع أصوات شخيرنا قدر الإمكان .. على أننا \_ بعد عشر دقائق \_ لم نعد في حاجة للتصنع .. وذبنا في كأس النعاس شهية المذاق ..

فى الرابعة صباحًا شعرت بيد أحدهم تهرَّنى لتوقظنى كى ألحق بصلاة الفجر ..

وحين بزغت الشمس لم نكن نتوقع أن تكون حال البروفسير سينة إلى هذا الحد ..

\* \* \*

ان قطار (القاهرة) لايمر \_ للأسف \_ جوار هضبة (تسيلي) !

\* \* \*

جاءنى (كريم) ومعه اثنان من الرجال ، ووقف أمامى هنيهة .. ثم تربع أمامى على الرمال وشرع يتأمّلنى قليلًا .. فابتسمت في حرج ..

- « سيجارة » ؟!..

قلتها ماذًا يدى بالعلبة متوددًا .. لكنه ظل ثابتًا يرمقنى بعينيه الحادثين الثاقبتين .. شعور مزعج حقًا !.. لا أذكر إن كانت كلمة (سارتر) القائلة إن الجحيم هو عيون الآخرين معروفة لى وقتها .. لكننى كنت بحاجة إليها دون شك لأعبر عما أحسه ... سمعته يقول في رزانة :

\_ هل دخلتم الكهف أمس ؟..

..... 19 44 -

- أقول: هل دخلتم الكهف أمس ؟

ماذا أقول ؟.. هل أكذب ؟.. لكنه بالقطع لديه ما يدعوه للشك ، وما أكثر ما نسيناه في هربنا المتعجل فجر اليوم .. آثار أقدامنا والصخرة التي لم تعد أبذا لمكانها .. و ... و ... من الحكمة إذن ألا أفترض الغباء في هؤلاء القوم ..

\_ « نعم دخلنا » ..!..

ساد الصمت لوهلة .. وبدا نوع من الاستلام القدرى في عيونهم .. ثم قال (كريم) وهو يتناول السيجارة منى وينزل اللثام عن فمه :

\_ « كنا واثقين من ذلك » ...

وأشاروا لي كي أتبعهم ..

سرنا في صمت فوق الأحجار إلى حيث مكان الكهف .. الكهف الذي فررنا منه فرارًا فجر اليوم .. وهناك عند المدخل وقفنا نتأمل الأرض ..

لم يكن هنالك شك .. إن آثار أقدامنا واضحة جلية ..
أما ما هو أكثر غرابة وإثارة للتوجّس فهو آثار
أخرى .. أكبر يكثير من آثارنا وأعمق بكثير منها، آثار
أقدام مخليية تنغرس في جشع في الأرض .. ثم إنها تبتعد
رويدًا رويدًا حتى تذوب في الرمال فلا تعرف لها اتجاهًا ..
رفعت عيني متسائلا .. فوجدت في عيونهم نظرة
جعلت القشعريرة تمرى عبر نخاعي الشوكي ..

\* \* \* \*
قال لى (كريم) فى شىء من الضيق:
- « والأن .. ماذا تقول » ؟
- « عن أى شىء .. » ؟



نفث الدخان .. وتربع فوق صخوة مُويَّظ بندقيته على ركبتيه : « لقد صحّا ( العسّاس ) .. ا .. غادر سجنه الطويل » ..

نفْث الدخان .. وتربع فوق صخرة مُريحًا بندقيته على ركبتيه :

- « لقد صحا (العساس) ..!.. غادر سجنه الطويل » ..

\_ « العسّاس » ؟

- « حارس الكهف الذى لم يزعجه مخلوق منذ مائتى قرن !.. هكذا أنذرنا آباؤنا وآباء آبائنا .. والويل كل الويل لمن يجرؤ .. وهأنتم أولاء قد جرؤتم » ..!

كان يتحدّث دون غضب .. قد لا أكون مبالغًا إذا ما قلت إن لهجته كانت تحوى شيئا من الحنان الرفيق .. كأن ماسيحل بنا كاف ولايحتاج إلى جرعة إضافية من التوبيخ ..

قلت له في فضول :

- « ومن أين جاء هذا (العساس) » ؟

أشار بأصبعه إلى أسفل .. يعنى ما تحت الأرض .... فتساءلت :

« .. ومن هؤلاء الذين يعيشون هناك » ..؟
 هر رأسه .. وواصل التدخين ..

- « .. إذن أنتم لا تعرفون .. لا أحد يعرف .. فقط ترون آثار هم على جدارن الكهوف .. أليس كذلك » ؟

ركعت على ركبتى جواره .. وهنأته على نجاته ، لكن رد فعله كان مُدهشنا .. إذ رمقتى في حدة واستدار يسأل (acage):

\* « عم يتكلم هذا المعتوه » ؟!..

ماذا؟.. هل فقد ذاكرته أخيرًا ؟.. ولكن لا .. إنه ليس من هذا النوع طاهر السريرة الذي ينسى .. سألته في

- « بروفسير .. أنت قد مررت فجر أمس بخبرة مروعة .. أليس كذلك » ؟ استشاط غضبًا .. وصرخ في (محمود) والرذاذ يتطاير من فيه :

- « أَلَن تُقصوا هذا المتخلف عقليًا عنى » ؟!.. وشرعنا نهدى من روعه .. ثم بدأنا نستجويه في

عرفنا أنه يتذكر كل شيء .. نزوله للحفرة .. وكل ما فعل ، لكنه لا يذكر أن هناك شيئًا معيثًا آثار فزعة ..

\_ « ربما هو خوف الأماكن العميقة » \_ قال البروفسير محاولًا إيجاد تبرير منطقى لذعره فجر اليوم - « .. نعم .. لايد أنه كذلك .. لقد استبد بعقلي وجعلني مشلول الفكر » .. تبادلت و (محمود) نظرة عدم اقتناع ..

هر رأسه أن يلي .. وكور سيجارته ورمي بها يعيدًا .. ثم حمل بندقيته ونهض في تثاقل .. ولم ينس أن يقول لى قبل أن يبتعد :

- « ستموتون ..!.. وريما نحن معكم .. كذا قال 1... « p 481

ينبغى أن أشعل الفتيل .. ولكن أين قداحتي ؟ ..

أبدًا لا يوجد ذنب يهشم عنق الضحية ويديره في الاتجاه العكسي ..

هانتم أولاء قد جرؤتم ...!

كانت الشمس تنحدر غربًا حين بدأت حال البروفسير

كان (محمود) متربعًا جواره يواصل وضع الكمادات على جبينه دون مبرر في الواقع - فهو لم يكن محمومًا -سوى الرغبة في عمل شيء ما ....

رفع البروفسير رأسه .. وتربع جالسًا ..

صاح البروفسير محتجًا (وكان قد استرد طباعه السيئة):

- « لكننا لم ننته بعد .. و ... » .

\_ « غذا سنرحل » !..

ثم إنه شرع يعابث ألسنة اللهب بطرف سيفه .. وقال :

\_ « أما الليلة فلابد من الحراسة » ..

\_ سننظم ورديات لهذا الغرض » ..

- « لا أحد يعلم ما قد يحدث .. لهذا أوصيكم بالحذر » .. ثم أشار إلى معلنا أننى سأكون الأول !.. ثم يأتى (أحمد) بعدى ..

وبعدها واحد منهم .. ثم (محمود) .. ثم واحد منهم .. لم أفهم الحكمة من هذا الترتيب، ثم عرفت أنهم اختاروا الأكثر مللا \_ أنا بلا فخر \_ كى يسهر الساعات الأولى السهلة .. ثم يأتى دور أقوياء التحمل منهم ..

ذلك التدبير الذي لا أعتقد أنهم جانبوا الصواب فيه ..

\* \* \*

مضت ساعات حراستى الثلاث فى سلام .. فيما عدا الخواطر السوداء التى ظلت تتحرك فوق رمال الصحراء هنا وهناك .. وشاب لها رأسى ..

الا أن خاطرًا باسمًا راودني وأنساني كل هذا التوتر ..

إن خوف الأماكن العميقة لا يحدث فجأة .. ولا يمبيب حالة من الهلوسة تستمر نهاز اكاملا .. دعك من أن من يبتلون بهذا الخوف لا يتحدثون عى (شيء) رأوه .. بل هم يعلمون تمامًا أن خوفهم بلا أساس .. إما أنها حالة فقدان ذاكرة (محددة) من التي ينمي فيها المريض شيئا بعينه ولا ينمي سواه .. وإما أنه صادق .. وإما أنه يكذب ..

ولكن في أي شيء يكذب ؟..

يكذب في رؤية الشيء ..؟ أم يكذب في عدم رؤيته ؟.. أم هو يكذب في الأمرين ؟..

لن يكف هذا البروفسير المجنون عن إثارة حيرتى وذهولى ..

\* \* \*

والآن يزحف ليل الصحراء الكنيب ليدس أنفه في قصننا ..

وللمرة الـ.. ريما للمرة الألف .. تشتعل النار ليجلس حولها (التبو) .. ولكن هذه المرة دون غناء ودون محادثات .. فقط الوجوم والصمت ..

قال (كريم) بصوت ينذر بكارثة (وكان قد شرح الخطر علانية للجميع) .

\_ \* غذا يجب أن نرحل » ..

لو أن المرحومة أمى رأتنى !.. من العسير أن تتصور أم . أن ابنها ساهر الآن جوار النار فى جنوب (ليبيا) ، يحرس قافلة من الطوارق من وحش أسطورى !.. أبدًا لن تتخيل هذا حتى لو اتسع خيالها للمحيط ذاته !

إننى لكائن عجيب .. عجيب !!..

\* \* \*

انتهت ورديتى فأيقظت (أحمد) كى يتولّى الحراسة .. وجوار النار تكومت كقطكبير مرتقبًا ثلك اللحظة السعيدة التى يأتى فيها النوم بعباءته السحرية ليدقى بابى ..

لكن ذلك الضيف المشتهى لم يأت ..

شرعت من عين نصف معمضة أرمق (أحمد) ، وقد جلس جوار النار شاردًا بنظراته عبر المجهول .. عيناه ساهمتان والنار تترقرق بظلالها على صفحة وجهه ..

ولم أعرف \_ وكيف لى أن أعرف \_ أية تأثيرات مغناطيسية تعمل عملها المدمر في روحه في هذه اللحظات .. لقد كان غانبًا عن العالم غارقًا في أمواج بحر لا وجود له .. والأمواج تعلو .. تعلو ..

ساعة كاملة أغيب عن الوعى ثم أصحو لأجده ساهمًا كما كان .

بدأت أشعر بأن شيئا ما ليس على ما يرام .. ووضعت نظارتى على أنفى .. إن هذا الفتى لم يبدّل وضعه طيلة ساعة كاملة ..

ثم النظرة .. هذه النظرة الجامدة لاتريحنى تمامًا .. فلأنهض وأر ما دهاه .. ولكن مهلًا !.. إنه ينهض .. بالفعل ينهض .. في تؤدة يقف على قدميه ، ثم يبدأ السير فوق الرمال خارجًا من دائرة الضوء !.. إلى أين هو ذاهب؟.. ريما لقضاء حاجة .. لكن لا .. سأتبعه عن كثب وأحاول أن أناديه ..

كلًا .. أن هذه المشية المتصلبة والوجه الجامد، يوحيان لى بالمشى في أثناء النوم .. ومن الخطر أن أحاول إيقاظه .. سأترك الأمر كي يتم تلقائيًا حين تفرغ شحنة التوتر النفسى التي جعلته ينهض ...

كان يتحرك في الظلام بسلاسة غير عادية .. أما أنا فكنت أتعثر وأنهض .. وأطلق اللعنات ثم أجد في إثره .. (أحمد) !.. إلى أين أنت ذاهب أيها الأحمق ؟.. يا لك من معتوه !.. ستسقط في إحدى الحفر ويتهشم وجهك ..

كنت ألهث .. وأتحدث من بين أسنانى .. فى حين كان هو يتقدم ويجرنى خلفه بعيدًا عن النار التى غدت نقطة بعيدة متوهجة .. والصحراء تمتد مظلة بلانهاية ..

كان هذا هو الوقت الذى سمعت فيه عواء الذنب .. من بعيد .. عميفًا كنيبًا مليلًا بالوحشة والتشاؤم .. ذنب وحيد ..

وتوقفت ...

لقد حان الوقت كى أتصرف فى شيء من الحكمة .. سأعود وأوقظ الرجال ، ثم نتعاون فى البحث عن هذا المخبول قبل أن تمزقه الذناب .. لن أفيده فى شيء إذا ما مزقتنى الذناب معه ...

وإلى المعسكر عدت جريًا ...

وشرعت أوسع (محمود) و (كريم) هَزَّا وركلًا حتى استيقظا .. وحكيت لهما - في عبارات مختلطة - كل ما حدث ...

كان هلعى ولهائى أكبر دليلين على فداحة ما رأيت .. لهذا نهضا مسرعين و معهما من أيقظته الضجة من الرجال ..، وعلى ضوء المشاعل نقتفى الآثار الواضحة على الرمال .. وننادى :

- « (أحمد ) !.. (أحمد !..) » ..

فترد علينا الأشباح منات المرات مكررة ذات المقطع .. وفجأه اختفت الآثار ..!. اختلطت بقوضى من نباتات الصبار المقتلعة و أثار أقدام أخرى كثيرة ... وإلى جوارنا كان هناك منحدر يقود إلى هُوَة عميقة مظلمة لم نر لها قراراً..

قال (كريم) في تؤدة محاولًا ألا يزيد رعبنا:
- « أعتقد أن ما حدث قد اتضح الآن!... » ..
ثم أبعد عينيه عن عيوننا المذعورة .. وأردف:
- « في الصباح نحاول النزول لهذه الهوة بحثًا عنه

لكننا عرفنا أن الأمر قد انتهى .. ولم بعد هناك ما يُقال ...

\* \* \*

- COMMITTEE STATE

# ٩ \_ ثلاثــة ..!..

حين عدنا للمعسكر وجدنا البروضير قادمًا من بعيد .. وما إن رآنا حتى هتف في لهفة :

- « هل وجدتماه » ؟

لكن وجوهنا المكفهرة القاتمة قدّمت له إلاجابة دون تزويق ...

قال (محمود) في دهشة :

\_ « من این انت آت » ؟

- « كنت أبحث عنه في الجهة الأخرى عله دار حولنا دون أن ندرى » ..

\_ « لكنك كنت نانمًا حين نهضنا للبحث » ...

- « إن العجائز لا ينامون بعمق أبدأ يا بنى .. لا ينامون

\* \* \*

وهكذا نعود للفصل الأول من قصتى والذى بدأتها به كى أوقعك فى نفس الشرك الذى وقعت أنا فيه .. وأجرك جَرًا إلى وسط الصحراء حيث لا مأوى ولا مهرب ...

هل تذكر ما حدث ؟..

البحث عن (أحمد) .. العثور على سترة ممزقة وآثار أقدام مخليبة ..

وأدرك الرجال أن هذا لا يعنى سوى أن (العساس) قد تحرك ...

ثم البحث عن الجثة .. والعثور عليها في حال لا يمكن أن تسببها الذناب ..

والمشادة بين الطوارق و البروفسير .. ثم إصرارى على الرحيل .. وتراجعي عن هذا القرار ...

ثم النذير الغامض الرهيب .. وانطقاء النار .. وصوت الصراخ الشنيع .. و ...

هل تذكر ذلك كله ؟..

إذن تعال نستكمل أحداث هذه القصة الكابوسية ...

\* \* \*

لقد شعرت به ....

وشعر به الجمل من تحتى ...

نظرت حولى فلم أجد شيئا .. في ضوء القمر البارد لم يكن ثمة خطر ما .. لكنه كان هناك .. كان داخلي ..

كنت أعرف أنه يتبعنى ، وأنه يقترب ، لكنى لم أستطع أن أجد له أثرًا حولى ..

هل هو غير مرنى ؟ ..

- « لا جديد في ذلك » ..

وأشعلت سيجارة .. وبدأت أسمع قصته ..

قال إن البروفسير استشاط غضبًا عند رحيلنا .. وطفق يدوس النيران في عصبية حتى أطفأها .. وركل المتاع حتى بعثره .. ثم انطلق يركض في الصحراء صارخًا صرخات مربعة ، كأنما هناك من ينتزع لسانه حبًا ..

- « إذن .. كح !.. هذا هو سر الصراخ والنار ... كح !.. المنطفئة » ..

- « لقد جريت وراءه كما لم أجر فى حياتى .. لكنه ضاع فى الصحراء .. كأنما مسنه الشيطان .. أنا لا أفهم » ..

ابتسمتُ في ثقة ، ونفثت الدخان في الهواء ، ثم رميت السيجارة :

- « بالعكس .. لقد صار الأمر واضحا » ..

- « ماذا تعنى » ؟..

جلست على الرمال جوار الجمل .. ورَبِثَ بيدى على جلده الخشن :

(الأمر واضح .. هذا الرجل مجنون تمامًا .. والآن حاول أن تتخيل معى ما قال وفعل طيلة الرحلة ... أولًا هو مصاب بجنون العظمة مما جعله يتخيل أن أفكاره

لا .. ولا هو وهم .. إنه حقيقة .. لكنها حقيقة تفوق

شرعت أركل بكعبى سنام الجمل أحثه على الهرولة ... أسرع !.. أسرع !.. لكن الحيوان لم يكن بحاجة لذلك ، لأنه كان يدرك الخطر ويفهمه ويخشاه ربما أكثر منى ..

فوق الرمال يعدو .. يخب .. يهرول ..

ثم إنه اضطرب .. وتوقف على حين غرة ..

وعلى ضوء القمر الشاحب رأيت شخصًا يقف أمامى محاولًا سد الطريق ..

\* \* \*

كان هذا هو (محمود) .. عرفته من شعره الأشعث قبل أن أرى وجهه .. كان يرتجف وقد ارتسمت على وجهه علامات الرعب .. وكان يلهث :

- « (محمود) !.. ماذا قد حدث » ؟

- « لماذا عدت أنت أيها المعتوه » ؟!..

- « لم أتحمل .. ولكن .. هل بإمكانك أن تنيخ جملًا ؟.. إذن افعل !.. أريد أن أشعر بقدمي على الأرض الثابتة » .. ساعدني في لهفة على النزول ..، وجوار الجمل الذي

جثا على أقدامه أخذ يرتجف .. ويردد :

- « إنه مجنون ! . . هذا البروفسير مجنون » !

تنهدت في إرهاق .. وقلت :

- « لقد قابلت الكثيرين من أمثاله ، يحاولون تحقيق الأساطير بشكل متقن .. فتاة تحيى قصص المذءوبين بدافع الانتقام .. عالم يحاول إيجاد حيوانات تجارب بشرية .. طبيب يخلق ستارًا للتهريب .. قاتل يحاول الصاق جرائمه بأسطورة إغريقية ... إن الأسباب عديدة .. لكنى أميل إلى كون هذا الرجل مخبولًا فحسب » ..

« إذن هو قتل (أحمد) » ..

- «أظن هذا .. وفي الوقت الذي عُدت لأو قظكم فيه » ..

- «وكيف شوه جثته» ؟

- الثناة لايضيرها ملخها بعد ذبحها .. وقد استنزف دمه بشكل ما ... على أنه لم يوفق كثيرًا في استخدام أسلوب إدارة الرأس في الاتجاه العكسى . هذا الأسلوب يذكرنا بأساطير القرون الوسطى الأوروبية ، أكثر مما يذكرنا بأسلوب أسطورة عربية .. ثمة عقل أوروبي وراءها »...

- وأين هو الآن » ؟

- « بالتأكيد يدبر لنا ميتة شنيعة أخرى » ...!

- « إذن علينا أن نجده فورًا » ..

ثم إننى هرشت عنقى .. وأشعلت سيجارة برغم النظرة المحتجة في عينيه :

هى أمور قدرية لا تتبدل ... ثانيًا: هو ملىء بالنزعات الفاشية ، وكلانا لا ننسى ما فعله حين رأى الطائرة الإيطالية المحطمة ... ثالثًا: كان هو من نزل درجات السلم .. وهو من صرخ ويدأ الهذيان عن (الشيء) في حين لم نر نحن ما يدعو للقلق ... رابعًا: لاحظت أنت \_ ولاحظنا جميعًا \_ أنه لم يكن معنا حين ذهبنا للبحث عن (أحمد) .. فأين كان » .. ؟!

قال (محمود) في حيرة:

« كان نائمًا وسمع كلامنا فذهب ببحث في ناحية أخرى » ...

- « هذا ما قاله هو !.. ولكن أى منطق هذا ؟.. عجوز يصحو ليلا ليجد كل من معه وقد ذهبوا في جهة .. كيف تتخيل أن يذهب هو للبحث في جهة أخرى ؟!.. ثم ماذا ؟.. يسير وحده في الصحراء المظلمة دون سلاح ودون أن يخشى الذناب، أو ما هو أسوأ » .

- « ربما كان مفتونا مثلما حدث لـ (أحمد) » ..

- « إذَّن فكيف أفاق ؟ . . الواقع أننى واثق تمامًا من أن هذا الرجل بعابثنا . . إنه يعرف أسطورة (العماس) ويحاول تحقيقها حرفيًا » . .

- « لماذا » ? ..

- « (رفعااات) » ا

دوى صوت (محمود) في سكون الصحراء .. فأجفلت ..

- « د . (رفعااااات) » !

إن الصوت آت من هناك .. فلأسرع إذن .. وهناك - في تلك البقعة الرملية الخالية - وجدت (محمود) واقفًا وظله يرتمي على الرمال طويلًا رهيبًا .. كان واقفًا وقد باعد بين ساقيه وحتى رأسه ...

وعند قدميه كان هناك شيء ما .. كأنه قطعة رثة من الثياب .. لكنها لم تكن كذلك .. وإن تمنيت ذلك كثيرًا .. كانت جثة البروفسير ..

جثته الممزقة وعنقه الملتوى للخلف، وعينيه الشاخصتين .. وحين نظرت إلى الرمال وجدت ما كنت أخشاه .. آثار الأقدام المخلبية التي ألفناها تمامًا ..

\* \* \*

- « لقد كنا مخطنين » --

قلتها لـ (محمود) في مرارة .. وبيد مرتجفة أشعلت سيجارة أخرى ، لم يعد الهواء يجد طريقًا إلى أية حويصلة في رئتي .. إنني أختنق !..

لم يرد (محمود) .. فواصلت الكلام:

- « الحق أقول لك إن الإيحاء كان قويًا .. قويًا .. حتى أنا نفسى شعرت أن هذا (الشيء) حقيقة ملموسة ، وأنه آت في إثرى .. لقد كدت أموت رعبًا .. كح !! - . كح »! - « إن الجو العام يثير الخيال إلى حد غير عادى » ..

\* \* \*

وهكذا شرعنا نستكشف المكان متفرقين .. كان كل منا يحمل سلاحًا .. وقد أشعلنا نارًا قرب

الجمل ، لنستطيع العودة إلى مكان البدء ..

فى صمت أذرع منطقتى حاملًا مسدسى ومسترشدًا بضوء القمر .. عيناى تتحركان فى محجريهما بجنون .. وريقى جاف كزجاجة صمغ منسية !!..

الشيء الوحيد الذي يطمئنني هو أن الظلّ أمامي لاخلقي .. ولهذا سأجد هذا المخبول ، إذا ما باغتنى من الخلف ..

إننى أتذكر كل شيء .. عينيه الزرقاوين .. صراخه .. عصيبته .. وأشعر بكراهية عارمة تجاهه ، لاأحب أن يخدعنى أحد .. سلمت كل هؤلاء السخفاء الذين يجدون في فريسة سهلة يتلاعبون بها ، ويقنعونها أن المستحيل ممكن ..

\_ « لقد عرفنا الحقيقة بعد فوات الأوان ... كح » !

\_ « (محمود) !.. قل شيلا » ....

كان وجهه يكتسى بالظلام ، والغموض يغلف ملامحه .. للحظة بدأ الرعب يتسرب إلى نفسى .. إلا أنه تكلم أخيرًا .. تكلم لكن كلماته زادت الأمر سوءًا ، لأنها خرجت متحشرجة مضعضعة بلا معنى على الإطلاق ..

ثم شرع يضمك ..

لقد تخلخل جهازه العصبى .. وهذا الضحك هو نوع من الأصوات التى يصدرها (رادياتور) المسارة قبل أن ينفجر .. هذه هى مشكلة الآخرين .. دانمًا ما يكونون أكثر قوة وصلابة منى ثم - فجأة - ينهارون تمامًا ، فى حين أظل محتفظًا بتوازنى إلى آخر لحظة ..

إن من يبدأ سباق العدو بالركض المربع لايستمر طويلًا ...

ها هو ذا (محمود) يضحك .. ويضحك ، وقد تساقطت خصلات شعره على وجهه :

\_ « لقد مات الخنزير الفاشى !.. مات المجنون !.. هاهاها» !

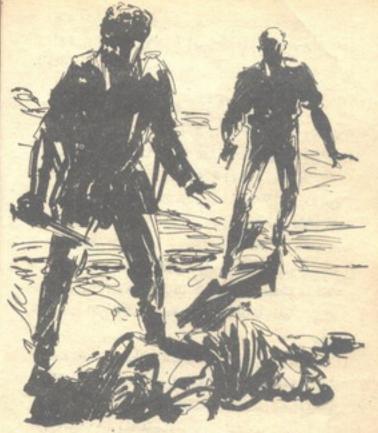

كان واقفًا وقد باعد بين ساقيه وحنى رأسه .. وعند قدميه كان هناك شيء ما .. كأنه قطعة رائة من النياب ..

ويدأ يصفق بكفيه .. ويعتصر بطنه ... وألقى بندقيته سدًا ..

وهنا بدأت فكرة شاحبة تغزو أفكارى .. بدأت شاحبة ثم ازدادت وضوحًا .. والأن ها هى ذى تسطع كالشمس .. ماذا لو كنت أنت يا (محمود) صاحب هذه

الألعوبة ..؟!..

لقد كان البروضير مجنونا .. لكنك أردت أن تعاقبه لأنه يمثل لك كل ما فعله الإيطاليون في أهلك بـ (فزان) .. ولهذا رسمت الخطة بشكل متقن، وحاولت أن تلصق التهمة بـ (العساس) ..

وكنت تملك الوقت الكافى - حين تركتكما وحدكما فى الصحراء - كى تقتله وتغير معالم جثته .. ثم نبدأ البحث عنه فتناديني وتتظاهر بالجنون .. ولربما أنت لا تتظاهر .. أنت حقًا مجنون !..

وبعد هذا ستأتى ضحية جديدة لحارس الكهف .. طبيب مصرى تحيل اسمه (رفعت إسماعيل) .. والطوارق يجدون الناجى الوحيد من هذه المذبحة .. وكلهم يعرفون تفسير ما حدث ..

فكرة مختلطة متداخلة لكنها لم تبرح خيالى ..

يجب أن أتركه .. يجب أن أفر .. لكنه سيطاردنى لامحالة ، وأنا لن أستطيع تقييده ولا قتله .. السبيل الوحيد هو أن آخذه معى إلى أن نلقى إحدى القوافل ..

وحين نصل لمرفأ الأمان سيكون من السهل أن نعرف الحقيقة ..

\* \* \*
 أنا جندى !.. لقد فعلت ما أمرونى به ..

وحين انتهت نوية جنونه ..

وحين نظر إلى وجهى أخيرًا .. وحين لمح النظرة العجيبة في عيني ...

لابد أنه فهم ....

وبصوت حاولت أن أجعله رهيبًا .. قلت :

- « .. والآن سر أمامى ولاتتظاهر بالبراءة .. كح ا.. كح ا.. كح ا.. كح ا.. كح ا.. كح » ا..

وصوبت مسدسي إلى ما بين عينيه ..

\* \* \*

## ١٠ \_ اثنان ١٠٠

نظر لى (محمود) في برود .. وقال :

- «كان ينبغي أن أعرف ذلك يا (رفعت) .. إن كر اهبتك للبروضير قد فاقت توقعاتي .. إن عدم الاستلطاف ليس مير رُ ا كافيًا للقتل » ...

ابتسمت في سخرية .. وأنا أضغط على مقبض المسدس في عصبية :

\_ « وماذا أيضًا » ؟..

قال وهو يبادلني البسمة الساخرة :

- « لقد بدأت أشك في أمرك منذ شاهدت أسلوبك الدموى في مواجهة الذئاب .. قلت لنفسى : إن هذا الرجل يخفى قدرًا مرعبًا من المادية ، ثم لاحظت أسلوبك المربع .في تدخين السجائر .. لايوجد إنسان بكامل توازنه العصبي ويدخن كل هذا الكمّ ... دعك طبعًا من حقيقة أنك آخر من رأى (أحمد) على قيد الحياة .. ولعل رحيلك وعودتك أعطياك فرصة غير متوقعة للانفراد بالاستاذ» ...!

ابتسمتُ في قسوة محاولًا أن أبدو مرعبًا .. وقلت : - « أنت مخطئ تمامًا .. ولعلى أنا أيضًا مخطئ ..، لكنى لاأملك ترف التجربة .. إنك ستظل أسيرى حتى نجد من يخبرنا بالحقيقة .. ولاداعى أن أردد مرة أخرى أننى مجنون تمامًا » ..

ومضت دقائق نرمق فيها بعضنا بعيون حاقدة ..

لقد بدأت نعبة الثنك .. لكنى أمسك بزمام المبادأة .. ولا أحب كثيرًا أن أترك له هذا الزمام .. برغم علمي أن هناك احتمالًا لا بأس به أن أكون مخطئا ..

ماذا تفعل لو كنت مكانى ؟..

تهدده ؟ . . حسن . . هذا هو ما أفعله الآن وسأفعله دوما ..

كان هذا سهل ..!..

إن تبقى جذوة الثلك المقدمة حية في قلبك حتى حين يطول الليل. ويثقل جفناك بعد كل هذه الانفعالات ويرتخى جسدك لكنك لن تنام .. لن تنام !

لريما \_ إذا نمت \_ كانت هذه أخر مرة ! . .

إن قضاء الليل مع شخص يبغى قتلك ليس سهلا ، حتى إذا كنت أنت من يمسك بالمسدس .. الشمس تحرقني ..

ملايين البللورات تعكس ملايين الشموس في مقلتي .. إنه منتصف النهار ..!.. لقد نمت .. نمت !.. برغم كل المقاومة وكل الإصرار ، انتصرت (الفسيولوجيا) على حب الحياة .. والآن يدهشني أنني لم أزل حيًا ..

لقد هرب (محمود) طبعًا، لكن مسدمى ما زال فى يدى .. لقد تجنب انتزاعه من كفى كى لاأستيقظ .. وطبعًا استرد بندقيته وجمله .. إنه سفاح شريف !.. ترك لى النصف من كل شيء وقد كان يستطيع ألا يفعل .. فإما أنه مظلوم .. وإما أنه يرجئ وفاتى إلى الوقت الذي يريده

أنا أعرف أنه قريب بنتظر .. لكن أبن ؟...

لو كنت إنسانًا عاديًا لركبت الجمل وبدأت السير في الصحراء ، باحثًا عن مخرج .. لكن هل قال لك أحدهم إننى إنسان عادى ؟.. إننى لن أستطيع أن أجعل هذا الديناصور يقف على أقدامه أبذا ..

وهذا يعنى أن أمرى قد انتهى ..

إلا أننى لم أجد بعد مبررًا للهلع .. إن حقيقة كونى وحيدًا ضائعًا في الصحراء لم تنضج بعد في ذهني .. أعرفها لكنى لا أستوعبها بما يكفى .. أما هو - الوغد - فقد تكور على الرمال وشرع يستمتع بنوم هادى لذيذ ليغيظنى .. إنه لا يملك شيئا يفقده ، وهو تحت رحمتى تمامًا .. لهذا نام في سلام ..، وتذكرت - في مرارة - عبارة (برنارد شو) الساخرة : إذن أكثر الناس قلقًا في السجن هو السجّان ..!

لن أنام .. لن أنام ...

(ماجي) يا ملاكسي الصغير .. ماذا تفعلين في (انفرنسشاير) في هذه اللحظة ؟ .. وماذا تفعل (هويدا) ؟ .. شقيقتي (رئيفة) و أمي و (تابيثا) ..؟.. إن (عزت) له وجه اكلى ألبشر ، لكنه موهوب .. مثل (مختار) .. (عمر المختار) كان يتحدى (جرائزياني) .. و (جرائزياني) ترك (العلمين) بعد أن ترك هناك لافتة للذكرى كتب عليها: لم تنقصنا الشجاعة .. ولكن الحظ ..، الشطرنج لا يعتمد على الحظ، لكن مصاصى الدماء لا وجود لهم .. من ذكر مصاصى الدماء ؟ . . ما هي المناسبة ؟ . . لا أذكر . . لكن رسالة الدكتوراة قد أنهكتني كثيرًا .. أنهكتني لكني لن أنام .. لن أنام .. حينما قابل (العساس) أخى (رضا) لم تكن هذالك كواكب أخرى .. و .. ولن أنام .. لن أنام ..

\* \* \*

ولعلى في سبيلي للجنون أنا الآخر .. ومن يدرى ؟... لعل هذا أفضل ..

\* \* \*

مشیت کثیرًا ..

لكنى لم أر أثرًا يقودنى إلى الخروج من هذا المأزق .. منذ أن تركت البروفسير فى تلك الليلة ، وأتا أدور فى دوائر مستمرة دون أن أجهد ذهنى لتذكر اتجاهى .. وبالتالى يمكن أن أكون الآن على حدود (الجرائر) أو أكون على حدود (مصر) .. لكنى لن أعرف ذلك أبدًا ..

وهضبة (تسيلي) .. هل تبخرت نهائيًا ؟ ..

فى كل مرة أعود إلى الجمل العزيز .. وأرشف جرعات من الماء ... على حين أخذ هو يجوّل هنا وهناك ، يداعب نباتات الصبّار بشفتيه الغليظتين ..

اننی فی مأزق ..

أما الأسوأ ، فهو أننى قد بدأت أدرك ذلك أخيرًا ...

\* \* \*

وفى النهاية وجدت مكاثا آخر معسكرًا لله (تبو) .. المعسكر الذى سهرت أحرسه ليلة أمس .. لا ..!.. ليلة أمس الأول .. النار المطفأة، ويقايا المعركة حين ثار الأستاذ وبعثر المهمات وحقائبه ..

إن الكهوف قريبة جدًا من هذا الموضع .. ولكن في أي اتجاه ؟..

شرعت أنفقد الرمال بحثًا عن شيء قد أكون نسبته أو يكون ذا نفع لي .. وبالفعل وجدت (البوصلة) الخاصة بالبروفسير .. وخريطتين .. وقلمًا من الرصاص .. وقطعتين من الحلوي .. وأصبعين من الديناميت .. فتحت الخريطة فوجدت شيئا ذا أهمية ..

كان البروفسير قد رسم بقلم أحمر - واعتمادًا على كلام (التبو) - خطوطًا تحدد مسار قوافلهم عبر الصحراء .. وكان هذا يعنى أن أقرب موضع لهم منى يقع على مسافة خمسة كيلومترات شمالًا ..

إنها لمعلومة ثمينة .. ربما تساوى حياتي ذاتها ..

المشكلة الوحيدة هى أننى لو وصلت إلى هذا الطريق سيكون على أن أنتظر \_ إلى ماشاء الله \_ حتى تمر بى إحدى قوافلهم .. لأنها ليمت قطارًا أو حافلة يمكن انتظارها بشكل منتظم ..، قد أنجو اليوم أو بعد أمبوع أو بعد شهر .. أو ربما لا أنجو أبدًا ..!

لكنى لن أظل هنا إلى الأبد .. بيجب أن أفعل شيئا .. أي شيء ..

\* \* \*

إلى مكان الجمل عدت مسترشدًا بآثار أقدامي على الرمال ..

وجذبت لجامه فأطاعنى .. وجررته خلفى إلى موضع المعسكر .. ثم فى اتجاه الشمال ..، لم يكن لدى مفر من أن أمشى أمامه بدلًا من الركوب فوقه ..

كانت مسيرتنا بطيئة لكنها منتظمة ..

وقد مضت ساعتان منذ تحركنا .. وبدأ اللون الأزرق الكريه - لون الخوف - بزحف على الرمال .. سيحين المساء بعد ساعة ومعه آلاف الاحتمالات المروعة .. ولسوف تكون ليلة طويلة حقًا ..

وفجأة تجمدت خطوات الجمل ..

رفع عقيرته إلى أعلى، وأصدر صوت خوار عميق طويل، والزبد يتساقط من شدقيه ..، كانت الصحراء عارية أمامي تمسح في بحر من الفضة ..

وعلى البعد رأيت جملًا آخر يرعى وحيدًا باحثًا عن

نباتات الصبار ..

أنا أعرف هذا الجمل ..

ووجوده هنا لايعنى سوى أن (محمود) قريب .. وأن كلينا نمشى فى الاتجاه الصحيح نحو الدرب الذى تسلكه قوافل (التبو) ...!

\* \* \*

أنت مخطئ تمامًا .. ولعلى أنا أيضًا مخطئ .. لكنى لاأملك ترف التجربة ..

\* \* \*

وعلى الرمال وجدته .. في ضوء القمر وجدته .. بالطبع لم يكن واقفًا على قدميه .. ولم يكن في عداد الأحياء أسامنًا ..

كان قد مات .. قُتل بنفس الأسلوب الجهنمى .. وجواره نفس الخطوات المخلبية المألوفة ، ومشهد بشع آخر يُحفر في ذاكرتي للأبد ...

مرة أخرى أكتشف أننى ظلمت برينًا .. وكان ذلك في وقت متأخر جدًا جدًا .. لقد كان المسكين يخشاني حتى الموت، في حين كنت أرتجف هلغا منه 1.. ولقد حاول الهرب منى ، لكنه لم يلحق سوى يقدره .. و (العساس) كان هناك .. (العساس) الذي بدأت الآن أدرك أنه حقيقة لامراء فيها ..

(العماس) الذي ظل منات السنين يحرس كهوف (تسيلي) كي لايحاول أحد أن يهبط لأسفل ويعرف ...

يعرف ماذا ؟.. لا أدرى .. ولن أدرى لأننى التالى فى القائمة .. إننى أنتظر دورى خارج غرفة الإعدام ، حتى يفرغ الجلاد ممن سبقنى .. وقد فرغ ..! وهو الآن ينادينى كى أدخل !!..

(العساس) كان هناك ..

وهو الذى أغرقنا فى بحر من الشكوك والاتهامات المتبادلة ، وجعل كلا منا يبتعد عن الآخرين وحده كى يلقى جزاءه ...

فقط الطوارق بحكمتهم الفطرية عرفوا هذا ، وتجنبوا الخطر .. وفي المرة القادمة حين يعودون - لن يجدوا سوى ثلاث جثث مشوهة ، وأسطورة جديدة يحكونها لأولادهم جوار النار ليلا ..

من يدرى ؟.. لريما أسعدنى الحظ، وغدوت بطل أغنية بريرية جميلة، يعزفونها على (الأمزد) بعد أجيال ....! ماذا ستقول الأغنية ؟..

> ستقول: « لقد أنذرنا الحمقى .. لكنهم لم يصدقوا حرفًا ..

> > لهذا كان الحارس هو صاحب الكلمة ..

وشريت رمال الصحراء دماءهم » !..

أو أي شيء على هذه الوتيرة ..

راقت لى الأغنية وشرعت أحاول نظمها وتلحينها ... أطقطق بأصابعى وأصدر نغمات بقمى .. وأرقص .... أرقص .... في ضوء القمر ..

لقد جننت ..ا.. أعرف هذا وأحبه .. إن أهالى (بافاريا) يطلقون على المجنون كلمة (موندزوختيش) ومعناها (صريع القمر)!.. نعم .. كنت أنا قد غدوت صريع القمر .. صريع القمر .. ها ها ها !..

لقد أتذرناهم ...

والآن تشرب رمال الصحراء دماءهم ..

تشربها ....

ינ/וציציציע .. וו

لكن الحقيقة المروعة ..

التي لم تفارق مخيلتي أبدًا ..

هى أن الذناب ظلت تعوى من بعيد لكنها لم تجسر على الافتراب !..

حتى هذه الوحوش تدرك الحقيقة ..

\* \* \*

انتهت سجائرى .. لقد نجوت من سرطان الرئة!..

\* \* \*

كانت معى ثلاث زمزميات .. واحدة للبروفسير رحمه الله .. وواحدة لى أطال الله عمرى !..

إننى الآن أبدأ الزمزمية الأخيرة ...

عجبًا !.. كنت أظن أن مخزون الماء لدينا أكثر من ذلك ..

لكن الظمأ لن يضايقني كثيرًا بعد اليوم ..

\* \* \*

عجيب هذا !.. قلت لى ياد. (رفعت) إنك مولع بأسرار ما وراء الطبيعة ...

\* \* \*

هيه !.. ابتعد يا بن الشيطان ..!.. اتركه ..!

\* \* \*

149

### ١١ \_ واحد ..!

والآن تأتى ساعة الحقيقة ... لم يعد هناك مجال للمزاج .. ولاأملك ترف الهستيريا .. بجب أن أرتب أفكارى ..

كُنْتُ أُعلم أَن في متاعى أصبعين من الديناميت .. ومعى قداحة ومسدس .. صحيح أن كل هذا لا يكفى لكنه بداية ..

معى جملان .. وما دمت غير قادر على ركوب أحدهما فسأستعملهما كما يستعمل خبير الإشعاعات عداد (جايجر) .. إن هذه الحيوانات شديدة الحساسية ، وفطرتها لاتخيب .. وحين تنتصب الشعرات في أعناقها ، سأعرف أن شيئا ما قادم في اتجاهى .. شيئا غير صديق طبغا ...

\* \* \*

بدأت الذناب تعوى ..

لكنى لم أكن على استعداد لأن أخافها .. لاوقت لدى لهذه التفاهات، ولن أضبع رصاصة واحدة على هذه الوحوش ..

ومضى الوقت ...

كانت الهمستيريا تتسرب إلى عقلى ببطء .. وبدأت أسلى نفسى بتخيل أننى أقدّم أحد البرامج النمانية في المذياع:

- « سيدتى .. اليوم أقدم لك طريقة رخيصة وفعالة للتخلّص من أحد حراس الكهوف الشرسين ..!، أنا لاأعرف شكله ولاحجمه لكنى أؤكد لك أنك تستطيعين قهره .. باستخدام إصبعين من الديناميت ، تنتظرين حتى يقرب ثم .. ثم تشعلين الفتيل وتلقينه عليه .. ثم انبطحى!.. لاتنمى ياسيدتى أن تنبطحى ..!.. وحيننذ .. تكونين قد نجوت!.. نجوت!.. وإلى اللقاء ياسيدتى في حلقة جديدة مع وحش آخر » ..!

الجمل يرمقنى بنظرة ثابتة حكيمة وأتا أجنَ تدريجيًا .. ما أحكم هذه الحيوانات وأذكاها ..!.. لكنى لم أنته بعد ..!.. ما زال جهازى العصبى محكمًا لكنه مُرهق .. مُرهق فقط ..

\* \* \*

والآن \_ عند منتصف الليل \_ جاءت اللحظة ..

ها هو ذا قادم من أجلى ..

فى ضوء القمر أراه بوضوح تام .. وأتجاهل ذعر الجملين .. وعواء الذناب المتزايد .. ودقّات قلبى ..

هل أصفه لك ؟.. إن هذا من حقك .. لكنه ليس في إمكاني ..

. أو شيئا إنك تتخيله غور يللا ضخمة .. أو ذنبًا عملاقًا .. أو شيئا يشبه (العملاق الأخضر) الذي لم نكن نعرفه وقتها ..، بل ربما تتخيله شيئا هلاميًا .. أو كتلة من اللهب .. أو كيانًا شفافًا شبحيًا ..

في الواقع لا .. أنت مخطئ ..

لم يكن (العسّاس) يشبه أى وحش من الوحوش التى تحترم نفسها ..

كان شيئا يفوق قدرتى على التعبير .. نعم هو كيان ملموس .. لكنه لايبدو قريبًا من أى صورة مرعبة نعرفها ... إنه هو الوحش الذى لم يُخترع بعد .. ولهذا لا أجد صورة أقربه لك بها ..

كان مرعبًا .. وثائرًا .. ويريدنى .. وهذا يكفينى ..

\* \* \*

والآن تمسك يدى بالديناميت ...

من العجيب أننى لم أرتجف .. ولم أعد أستشعر ذرة خوف .. ثم انبطحي ا .. لا تنمي يا سيدتي أن تنبطحي ا ..

\* \* \*

. الاتفجار الثاني يهز الصحراء ويحيل الليل نهارًا ..

ثم ينقشع الدخان ..

وتهدأ سحابة الرمال ..

وعندند وجدت (العساس) ما زال يتقدم نحوى بنفس البطء ونفس الثقة والتؤدة .....، مددت يدى إلى المسدس وأنا بعد منبطح على الأرض .. وضغطت الزناد ..

\* \* \*

اليوم أقدم لك طريقة رخيصة وقعالة للتخلص من أحد حراس الكهوف الشرسين ..!

\* \* \*

بان ا.. بان ..ا.. لا جدوى ..ا..

ثلاث رصاصات اخترقت هذا الشيء دون جدوى ...

إنه منبع كالقلاع ..

لقد انتهى الأمر ..

لكنى \_ على الأقل \_ لن أموت دون أن أنهكه جريًا بعض الوقت ، حتى لا يُقال يومًا ما إننى مثّ كالحملان ..

أدرت ظهرى له وأطلقت ساقى للريح ..

علماء الفسيولوجي يقولون إنها مادة (الاندورفين) التي يفرزها المخ في لحظات النهاية ، كي يقلل من ألمها قدر الإمكان ...

لكننى أسميها رحمة السماء ... ورأيانا لايتعارضان

يجب أن أشعل الفتيل .. ولكن أين قداحتى ؟.. لقد نسيت موضعها منذ انتهت سجانرى .. أين ؟..

آه!.. ها هي ذي .. والآن اشتعل .. اشتعل أيها الفتيل لعين ..

إنه رطب .. ولكنه سيشتعل .. أخيرًا !..

وما إن تعالت الشعلة حتى أحكمت التصويب ورميتها عليه، و ....

\* \* \*

ثم انبطحى ! . . لا تنسى يا سيدتى أن تتبطحى . . . !

\* \* \*

دوّى الاتفجار المروع على مسافة عشرة أمتار منى وتناثر الرمل فى وجهى .. لكنى كنت منهمكًا فى إشعال الفتيل الثانى .. وقيل أن يزول الدخان كنت قد ألقيت إصبع الديناميت فى إثر زميله ..

\* \* \*



لكنه خلفي .. أشعر وأشمّ أنفاسه .. إنه يقوب .. وأنا أتعثر .. أنهض .. أسعل ..

لكنه خلفى .. أشعر وأشم أنفاسه .. إنه يقترب .. وأنا أتعثر .. أنهض .. أسعل .. ومرة أخرى أدرك أن شرابينى التاجية سوف تخذلنى .. الألم الحارق .. الألم العاصر العتيد يبدأ في كتفى اليسرى ، ويزحف كالكابوس إلى ذراعى وإصبعى الصغرى ... لم تكن حياتى سينة بالفعل ، لكنى كنت أتمنى أن أموت ميتة أخرى .. ميتة أرقى من هذه ... ولكن ....

فجأة لاحظت أن لون الرمال يتغير ...

ولاحظت أن سطحها أملس من اللازم :.

إنها بقعة خالية من نباتات الصبّار .. وهذا يذكرنى بشيء ما ..

\* \* \*

إن سطح الرمال المتحركة يكون أكثر انتظامًا ونعومة من الرمال المحيطة به ..

هكذا قال (محمود) يومًا ما ..

\* \* \*

والأن أنا أعرف ما يجب عمله ..

شرعت أدور حول الحقل بحذر شديد متجنبًا تلك الرمال مريبة الشكل .. إنه عمل خطر .. فالطبيعة لاتضع فوارق واضحة إلى هذا الحذ .. لكنى لاأخاف شيئًا .. لم أعد أخاف ..

إنه يتبعني ...

أريد أن أتواجد في بقعة ما بحيث تفصلني الرمال المتحركة عنه .. وعندنذ - إذا حاول أن يصل إلى - تبتلعه الأرض ..

ولكننى لا أستطيع .. إننى أركض على حافة حقل الرمال وهو خلفى يسير فوق نفس خطواتى ..، سيظل دائمًا بمحاذاة الخطر مثلى .. ولاسبيل لى للالتفاف إلى الجهة الأخرى ..

أدرت وجههى لأراه ....

وللمرة الأولى عاد الذعر الوحشى المجنون يهاجمنى ..

يجب أن أفر .. يجب ....

لم أعد أدقّق كثيرًا أين تهوى قدماى ...

كلًا .... لن أصرخ ، لأن الصراخ سيزيد هلعي ، حين أفهم أن هذه الصرخات هي صرخاتي أنا ..

..... 9

فى ثانية كنت أركض .. وفي الثانية التالية كنت قد توغلت ثلاثة أو أربعة أمتار داخل حقل الرمال المتحركة ..!

إن الرمال المتحركة تتحرك .. تتخلخل تحت قدمى .. إننى أغوص ..

\* \* \*

.. وليتذكر كل من يسقط فى هذه الرمال المخلخلة ، أن عليه ألا يحاول الصعود فى حركات هستيرية تزيده غوصاً .. فقط يحاول أن يطفو على ظهره ويسترخى تمامًا ..

\* \* \*

ملت بظهرى إلى الخلف . . ولمحت قرص القمر يرمقنى في شفقة . . ·

شعرت بجسدى يتأرجح ثم يميل للخلف .. ويطفو .. ببطء ببطء ..

مددت ذراعى جانبًا محاولًا \_ غريزيًا \_ أن أزيد مساحة جسدى وبالتالى يقل ضغطى على الرمال ... لا بأس .. إنها طريقة لا بأس بها ..

وهنا سمعت الصوت ...

هو ذا (العساس) قادم من أجلى ..

ها هو ذا يخطو خطوته الأولى في بحر الرمال ..

إنه ينغرس .. يحاول التخلص .. ينثر الرمال حوله .. لكنه - ذلك الأحمق - لم يكن يعرف شيئا عن قواعد النجاة من الرمال المتحركة .. ولم يكن يُعرف معنى الاسترخاء ..

إنه يهبط .. يهبط .. وموجات الرمال تتراقص ...

إنه يثور .. ويصدر صرخات ترتج لها الصحراء ..

لكنه يهبط .. ويهبط .. على بعد مترين من جسدى .... يهبط ... حتى اختفى نهائيًا ..

\* \*

وحينئذ .. تكونين قد نجوت .. نجوت !

\* \* \*

انتهى (العساس) ..

نعم .. أنا واثق من ذلك ...

إنه ليس شبخا .. إنه مجرد وحش مفزع ومنيع .. لكنه لن يستطيع الهرب من سجنه النهائي .. وهو - حتما -يحتاج للأكسجين مثلي ...

لقد انتهى حارس الكهف ..

ولن يعود أبدًا ....

إلا أننى لم ألم أنا الأخر ...

لقد كلفنى هذا اللقاء حياتى ... وعما قريب ستلتنم الرمال من فوقى ... ولن يعود هناك أنا بعد اليوم ... لو ظللت طافيا ساعة .. ساعتين فماذا أفعل بعد ذلك ؟

كان (محمود) ينصحنى بانتظار النجدة .. ولكن أية نجدة ؟!.. لن يجدى الصراخ فتيلا .. أعرف أنهم في السينما يفكون حزامهم ويلقون به ليتشبث بغصن شجرة قريبة ويبدءون الزحف نحو الشاطئ ..

لكننى لا أجد أى شىء يصلح لأقذف حزامى عليه .. ثم كيف أفك حزامى دون أن أغوص أكثر ؟.. دعك بالطبع من أننى لا أرتدى حزامًا أصلًا ..!.. بالله من مأزق ..

\* \* \*

هل أنا أحلم ...؟..

كان الواقف على حافة بحر الرمال يصيح في لهفة : - « لا تتحرك!.. سأنقذك » ..

وفى ضوء القمر لمحت وجهه .. (كريم) !.. (كريم) رجل (التبو) الذى تركته ورفاقه منذ يوم أو أكثر .. لم أعد أذكر .. ولكن كيف ومتى عاد ؟..

ولماذا ؟..

كان يلقى لى بشىء ما أمسكته يدى دون تفكير .. إنه حبل .. حبل .. وفى حركات واثقة ربط الحبل إلى ناقته وشرع يدفعها كى تسير .. ببطء شديد يتحرك الحيوان ..

# خاتمة ..

حين عدنا إلى مخيم (التبو)، أدركت أن هؤلاء الرجال لم يتركونا ..

لقد أدركوا أننا ضائعون لامحالة ؛ لذا أرسلوا خمسة منهم كى يعودوا بنا على الرغم منا ، ولو اضطروا لاستعمال السلاح ..

وكانت الآثار مختلطة ، لكنهم لم يحتاجوا لذكاء كثير كى يفهموا ما حدث .. وعندما عثروا على جثة البروفسير .. ثم جثة (محمود) ، فهموا أننى في مكان ما أواجه (العماس) وحدى .. وعرفوا - حين سمعوا صوت الانفجارين والرصاص - أننى قرب بحر الرمال ، وأننى لم أزل حيًا ...

وقد كان ....

كان (كريم) هو الوحيد الذي رأى ما حدث ، وعرف أن الكابوس قد انتهى أخيرًا ...

ولولاه .....

وببطء شديد أرتفع .. أقترب من الرمال الثابتة على شاطئ بخر الرمال .. إننى أنجو ..!..

وهكذا وجدت نفسى راقذا على الرمال ، أرتجف وأردد كلمات لامعنى لها .. أما ذلك العظيم فقد نهض إلى ناقته ، وأخذ من ركابها قربة ماء وبعض التمر .. وشرع يقدم لى الطعام والشراب بوجه صارم لاأثر فيه للحنان أو للمعادة .. أو للفخر ... وجه قد من صخر ...

\* \* \*

.. وإلى اللقاء ياسيدتى فى حلقة جديدة مع وحش آخر ..!

\* \* \*

إلا أنه لم يبدُ متفائلًا كثيرًا بالخلاص من حارس الكهف .. قد قال لي بطريقتهم المقتضبة الخالية من الانفعال :

\_ « سيعود ...! » .

- « لكنه كانن حى .. ولا يمكن أن .... »

أشار إلى أسفل .. وقال :

- « هناك آخرون ....! »

الحق يُقال ، أننى قد همت حبّا بهؤلاء الرجال .. الذين لايتكلمون ولكن يفعلون .. والذين يملكون من الذكاء الفطرى وحكمة القرون ما يفوق تصورى .. ولكن ماذا يوجد بأسفل ؟

ما سر هذه الرسوم على جدران (تميلي) ..؟ لن أعرف أبدًا إلا إذا استجمعت شجاعتي، وحاولت العودة إلى الكهف الأخير يومًا ما ، لأنزل الدرجات التي تقودني إلى .. إلى (أطلنطس) ؟..

ريما .. ريما فعلت ذلك يومًا ..

لكنى ما زلت أومن بأن هناك من أسر ال الكون ما يحسن بالمرء أن يدعه وشأنه ....

لقد عثبت أيامًا عصيبة ، وبلغت حافة الجنون .. لكنى لم أعرف أكثر .. وأبدًا لم أزدد حكمة ولا فهمًا للكون ...

إن هؤلاء الرجال العظام كانوا أكثر حكمــة من البروضير و (محمود) و (أحمد) و (منى) .. أكثر حكمة وأكثر شجاعة ..

وكان الفقراق أليمًا على طريقة (التبو) ..! مصافحات عديدة .. ثم الرحيل ولاشيء آخر .. فهم قوم

لايسرفون في العواطف ..

رحلة عسيرة عسيرة كانت أمامي في عويتي

L (طرابلس) .. وذكرى قاسية أخرى تتخذ مكانها في موضعها الصحيح

على رفوف ذكرياتي ..

كنت بحاجة إلى الاسترخاء .. الاسترخاء .. على أننى لم أعلم - وكيف أعلم - أن هناك شيئا مثيرًا للدهشة ينتظرنى .. وأن تجربة غير عادية ستشغل تفكيرى لزمن لابأس به ..

لكن هذه قصة أخرى .

د . رفعت إسماعيل القاهرة - ١٩٩٢

**عاوداً، المطبيعة** دوليسك تعيش الالمسسال من فرطالفوض والزعب والإن



#### اسطورة هارس الكمف

اليوم نرى بأنفسنا حقيقة تلك الكهوف.. ستزأر العواصف الرملية .. لكننا سندخل، ستعوى الذئباب في الظلام ... لكسننا سندخل، سيتحرك حارس الكهف الرهيب في إثرنا والموت والدم يتبعانه .. لكننا سندخل!!



ذ. أحد عالد توفيق

العدد القادم: أسطورة أرض أخرى

وما يعادله بالدولار الأمريكي في سالس استول الدرسية

المنتسبة العربية العديثة المني والتر والاليا